﴿ الجزء السابع والعشرون من ﴾

المائية في المائية المائية في ال

وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستا وبالأصول أيضاً سميت صنفها محمد الشيباني \* حرر فيها المذهب النعاني الجامع الصغير والسكبير \* والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط ويجمع الست كتاب الكافى \* للحاكم الشهيد فهو الكافى أفوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جعمن حضرات أفاض العلماء تصحيح هذا الكتاب بمماعدة جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه الشكلان

حارالمعرفة كروت بيان

# التنال المحالية

#### - الناخس 🗱 -

( قال رحمه الله ) واذا سار الرجل على دانة في الطريق فنخسها رجل أوضرتها فنفحت ترجلها رجلًا فقتلتــه كان ذلك على الناخس دون الراكب لأن نخسه جناية فما تولد منه كان مضمونا عليه وأنما تكون النفحة بالرجل جبارا أذا كان يسير في الطريق قال بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسمود وان نفحت الناخس كان دمه هدرا لان ذلك تولد من نخسه فصار كانه هو الذي جني على نفسه ولو ألقت الراكب من تلك النخسة فة تاته كانت ديه على عاقلة الناخس لأنه تولد ذلك من نخسه وجنانة وكذلك لو وثبت من تخسه على رجل فقتلته أو وطئت رجلافقتلته لان ذلك تولد من جنابته والواقفة في ذلك والتي تسير سواء لان ذلك تولد من نخســه فكان الضمان على عاقلته قال ولو نخسها باذن الراكب كازذلك عنزلة فعل الراكب لو تخسها ولا ضمان عليه في نفحتها وهي تسير لان النفحة في حال السير هدر لقوله عليه الصلاة والسلامالرجل جبار ولو وطئت رجــــلا في سيرها وقد تخسها هذا بإذن الراك كانت الدية عليها جميما اذا كان في فورهاالذي تخسها فيه لأنه لما نخس بإذن الراكب صار عنزلة السائق والراكب سائقا وراكبا كان الضمان عليهما نصفين وهذا اذا كان في ذلك الفور الذي تخسها فية فاما اذا انقطم ذلك الفوركما اذا سارت ساعة وتركهامن السوق فالضمان على الراكب خاصة لان فعل الناخس قد انقطع وبقي فعل الراكب قال واذا وكذلك لو كان لها قائد لان ذلك تولد من نخسه وان نخس باذن السائق أو باذن القائد فنفحت رجلا فقتلتمه فلا ضمان عليمه ولا عليهما لان الناخس صار سأثقا والنفحة بالرجل جبار في هذه الحالة قال واذا قاد الرجل الدابة فنخسها رجــل آخر فانفلتت من القاعمد ثم

أصابت في فورها ذلك فضمان ذلك على الناخس لان حكم قوده قد انقطم وصار الناخس إجانيا فضمان ذلك عليمه قال وان كان الناخس عبدا فجناية الداية في رقبة العبمد بدفع سما أو يفدي لانه بمنزلة جنابته بيده وان كان الناخس صبيا فهو كالرجل فى ان ضمان الدية يجب على عاقلته وان مرتالدابة بشيء نصب فيذلك الطربق فنخسما ذلك الشيء فنفحت انسانا فقتلته فهو على الذي نصب ذلك لأنه متمد في نصب ذلك الشيء في الطريق فكان تخس ذلك الشيء للداية بمنزلة يخس الذي نصبه وان كان الرجل يسمير في الطريق فأمر عبــدا لغيره فنخس دابته فنفحت فلا ضمان على أحــد منهما لان فعل المأمور كفعل الآمر عبدا كانالمأمور أو حرا فان وطئت في فورها ذلك انسانا فقتلته فعلى عاقلة الراكب نصف الدية وفي عنق العبد نصف الدية بدفعها مولاه أو يفديه عنزلة السائق معالرا كبالا أن الولى يرجع على الآمر بالاقل من قيمة العبد ومن نصف الدية لانه صار للعبد غاصباً باستعاله اياه في نخس الدانة فاذا لحقه ضمان بذلك السبب كان للمولى أن يرجم به على المستعمل له وكذلك لو أمره بالسوق أو بقود الدابة ولو كان الراكب عبدا فأمرعبدا آخر فساق دابته فأوطأت انسانا فقتلته فالدية في اعناقهما نصفين يدفعان بها أو يفديان عنزلة السائق مع الراكب ولا شيء على الراكب لمولى العبد المأمور اذا كان الراكب محجورا عليه حتى يعتق لانسبب وجوب هذا الضمان استماله اياه بالقول والمحجور لا يؤاخذ بضمان القول حتى يمتق واذا عتق كان عليــه قيمة المآمور وان كان تاجرا أو مكاتبا فهو دين في عنقه لا نه لا يؤاخـــذ بضمان القـــول فكذلك السائق في الحال واذا أقاد الرجـل قطاراً في طريق المسـلمين فما وطي أول القطار وآخره فالقائد ضامن له وانكان معه سائق فالضمان عليهما لان القائد مقرب مأصاب بالصدمة أو غير ذلك وكذلك السائق مقرب من ذلك ومشـتر كان في الضمان لاستوائمما في السبب وهذا لان السوق والقود فىالطريق مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة الركوب فكما ان الراكب بجدل ضامنا عا تلف بسبب عكن التحرز عنه فكذلك السائق والقائد والمعنى في الكل ان الدابة في يده فعليه أن يتحرز عما يمكن التحرز عنه في صرف الدابة بسوقه أو بقو دهوان كان ممها سـائق الابل وسط القطار فالضمان في جميع ذلك عليهم أثلاثا لان الذي هو في وسط القطار سائق لما بين يديه فعليه أن يتحرز عما يمكن التحرز عنه من الابل قائدا لماخلفه والسائق والقائد في حكم الضمان سواء وكذلك ان كان يكون أحيانا وسطها وأحيانا يتقدم

واحيانا يتأخر لانه في جميع هذه الاحوال سائق للقطار أو قائد ولو كان الرجل راكبا وسط القطار على بمير ولا يسـوق منها شيأ لم يضمن شيأ مما تصيب الابل التي بين يديه لانه ليس بسائق لما بين بديه فان تقل السوق في الزجر على الابل والضرب ولم يوجد منه شي من ذلك وهو ممهم في الضمان فيما أصاب البعير الذي هو عليه وما خلفه أماما في البعير الذي هو عليه فلانهرا كبوالرا كبشريك السائق والقائد في الضمان وأما ماخلفه فلانه قائد لما خلفه لان ما خلفه زمامه مربوط ببعيره ومشي البعير الذي هوعليه يضاف الى الراكب فيجعل هو بهذا الممنى كالقائد لما خلفه وقال بمض المتأخرين هذا اذا كانزمام ما خلفه يقوده بيده وأما اذا كان هو نائمًا على نسره أو قاءدا لا يفعل شيأً لا يكون به قائدًا لما خلفه فلا ضمان عليــه في ذلك وهو في حق ماخلفه بمنزلة المتاع الموضوع على بميره واذا أنى الرجل ببمير فربطه الى القطار والقائد لا يعلم وليس معها سائق فاصاب ذلك البعير انسانا ضمن القائد لانه قائد لذلك البمير والقود سببلوجوب الضمان ومع تحقق سبب الضمان لايسقط الضمان لجمله ثم يرجع القائد على الذي ربط البعير بذلك الضمان لانه هو الذي ألزمه ذلك الضمان حين ربط البمير بقطاره وهو متمد فيما صنع فيكون له أن يرجع عليــه بما يلحقه من الضمان ولو كان البمير واقما حين ربطه بالقطار ثم قاد فأصاب ذلك البمير شيأ فالضمان على القائد ولا يرجع على الذي ربط البمير بذلك الضمان لانه هو الذي ربط البمير بقطاره كان هو السبب لما يلحقه من الضمان فيثبت له حق الرجوع به عليه وفي الوجهين جميمًا ان علم صاحب القطار وقاد القطار على حاله لم يكن له أن يرجم على الرابط بشيُّ من الضمان لانه بعد ماعلم لما قاد القطار فقدصار ضامنا بفعله فيجعل كانه ربط بامره ولوسقطشيء نما محمل الابل على انسان فقتله أو سقط بالطريق فمثر فمات كان الضمان في ذلك على الذي يقود الابل وان كان معه سائق فالضمان عليهما لان هذا مما مكن التحرز عنه بان يشد الحمل على البعير على وجه لا يسقط وانما يسقط لتقصير كان من القائد والسائق في الشـد فكانه أسقط ذلك بيده فيكون ضامنا لما تلف السقوطه عليه ولمن يعثر مه بعد ماسقط في الطريق لانه شيء أحدثه في طريق المسامين واذا سار الرجــل على دابته في الطريق فمثر بحجر وضعه رجل أو بدكان قد بناه رجل أو بماء قدصبه رجل فوقمت على انسان فمات فالضمان على الذي أحدث ذلك في الطريق لأمه ممنوع من احداث شيء من ذلك في طريق المسلمين فان الطريق معدَّلر ور الناس فيه فما يضر بالمارة

أو يحول بينهم وبين المرورفيه يكون هو ممنوعا من احداث ذلك وبهذا الطريق يصير المحدث كالدافع للدابة على ما سقطت عليمه فيكون الضمان عليه دون الراكب قالوا هذا اذا لم يملم الراكب بما أحمدت في الطريق فان علم بذلك وسير الدابة على ذلك الموضع قصدا فالضَّمان عليــ لانه طرأ على فمل الذي أحدث فعل آخر ممن هو مختار فيفسخ به حكم فعل الاول ويكون الضمان على الثاني بمنزلةمن وضع حجرا على الطريق فزحزحه رجل آخرالي جانب آخر من الطريق ثم عثربه انسان كانالضمان على الثاني دون الاول ولو سار على دابته في ملكه فأوطأت انسانا بيد أو رجل فقتلته فعليهالدية والكفارة جميعالان الراكب مباشر للقتل فيما أوطأت دابتــه والمباشرة في ملكه وفي غير ملكه سواء في ايجاب الضمان عليــه كالرمى فان رمى في ملكه فأصاب انسانا كان عليمه ضمانه وان كان سائمًا أو قائدا فلا ضمان عليمه في ذلك لانه تسبب بتقريب الدابة من محل الجناية والمتسبب أنما يكون ضامنا اذا كان منمديا بسببه وهو في ملك نفسه لا يكون متعديا في سوق الدابة ولا قودها فهو نظير القاعد في ملكه اذا تمثر بهانسان والدليل على الفرق أن السائق والقائد في العاريق لاتلزمه الكفارة لانمدام مباشرة القتل منه والراكب تلزمه الكفارة ولو أوقفها في ملكه فاصابت انسانا من أهله أوأجنبيا دخل باذنه أو بغير اذنه فلا ضمان عليــه لانه غير متمد في ايقافها في ملكه وكذلك الحكاب المقور في دارمخلي عنه أو مربوطاً لان صاحب الكاب غير متعدى في امساكه في ملكه ولو ربط دانه في الطريق فجالت في رباطها من غيران بحلها أحد فه أصابت فهو على الذي ربطها لانه متمد في ربطها في الطريق وفي أي موضع وقفت بمد أن تكون مربوطة فذلك يكون مضافا الى من ربطها لان الرابط يعلم حين ربطها أنه تحول في رباطها بهذا القدر فلا يكون تغييرها عن حالها مبطلا الضمان عنه بعد أن يكون الضمان بالرباط كما هي الا أن يحل الرباط وتذهب فحينئذ تكون في معنى المنفلتة وكذلك كل مهيمة من سبع أوغيره اذا أوقفه رجل على الطريق فهو متعد في هذا التسبب حكماً ضامن لما يتلف به ما لم يتفيير عن حاله وكذلك لو طرح بمض الهوام على رجـل فلدغه ذلك فهو ضامن له لانهمتمد في هذا التسبب ولا يقال قد طرأ على تسببه مباشرة وهو اللدغ من العقربأو الحية لان ذلك غير صالح لبناء الحكم عليه فلا يقطع به حكم التسبب الموجود ممن ألقاه عليه

بمنزلة مشى الماشى وفعله فى نفسه فى مسئلة حفر البـــئر فانه لا يكون ناسخا للسبب الموجود من الحافر فى حكم الضمان والله أعلم

## - الطريق الحدث الرجل في الطريق الله الله الله

( قال رحمه الله ) واذا وضع الرجل في الطريق حجرا أو بني فيه بناء أو أخرج من حائطه جـذعا أو صخرة شاخصة في الطريق أو أشرع كنيفا أو حياضا أوميزابا أو وضع في الطريق جذعاً فهو ضامن لما أصاب من ذلك لانه مسبب لهلاك ماتلف بما أحدثه وهو متمد في هذا التسبب فأنه أحدث في الطريق ما يتضرر به المارة أو يحول بينهم وبين المرور في الطريق الذي هوحقهم ووجوبالضمان لصيانة دم المتلف عن الهدرفاذا أمكن انجابه على المسبب لكو نهمتعديا في تسبيبه نوجبه عليه وان لم يكن قاتلا في الحقيقة حتى لا تازمه الكفارة عندنا ولا يحرم الميراث وقال الشافعي لما جمل التسبب كالمباشرة في حكم الضمان فكذلك في حكالكفارة وحرمان الميراث ولكنا نقول الكفارة وحرمان الميراث جزاء قتل محظور ولايوجد ذاكفي التسبب لانه لا يمكن أن يجمل قاتلا باحداث ذلك ولامقتو لاعتداحداثه ولا عكن أن يجمل قاتلاعندالاصابة فلمل المحدث ميت عندالاصابة وكيف يكون الميت قاتلا والدليل عليه أن القتل لايكون الابفعل القاتل والقتل نوعان عمد وخطأ فني كل مانتصور العمد في جنسه بتصورالخطأ أيضا والقتل العمد مذاالطريق لايتحقق فكذلك الخطأ وحرمان الميراث باعتبارتوهم القصد الي استعجال الميراث وذلك في العمد لايشكل وفي الخطأ يحتمل أن يكون الخطأأظهر من نفسه وهوقاصد الى ذلك وهذا لا يتحقق في هده المواضم وعلى هذا الاصل قال علماؤنا رحمهم الله الكفارة وحرمان الميراث لايثبت في حق الصبي والمجنون بالقتل لانهجزاء قتل محظور وفعل الصي لايوصف بذلك فالخطأ شرعا يبني على الخطاب وعند الشافعي بثبت الكفارة وحرمان المـيراث في حقهما كما تثبت الدية وعلى هــدا قلنا اذا قضي القاضي على مورثه بالقصاص لم يحرم المـيراث وان رجموا لا نلزمهم الكفارة لان ذلك جزاء فمــل محظور والقاضي بقضائه لايصـير قاتلا وكذلك شهود القصاص لايحرمون المـيراث وان رجعوا لاتلزمهم الكفارة لان ذلك جزاء قتل محظوروهم بالشهادة ماصاروا قاتلين مباشرة فان عثر بما احدثه في الطريق رجل فو تع على آخر فمانًا فالضمان على الذي أحدثه في الطريق لانه عنزلة الدافع لمن يمتر بما أحدثه فكانه دفعه بيده على غير وفلا ضمان على الذي عثر به لانه مدفوع

في هذهالحالة والمدفوع كالا لةواذا نحى رجل شيأ من ذلك عن موضعه فعطب به آخر فالضمان على الذي تحاه وقد خرج الاول من الضمان لان حكم فعله قد انفسخ بفراغ الموضم الذي شغله بما أحدث فيه وأنما شغل بفعل الثانى في موضع آخر فهو كالمحدث لذلك في ذلك الموضع والقاء التراب في الطريق واتخاذالطين فيــه بمنزلة القاء الحجر والخشبة ولو أن رجلا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه انسان لم يضمن لانه لم يحدث في الطريق شيأ انما كنس الطريق لكيلا يتضرر به المارة ولايؤذيهم التراب فلا يكون هذامتمديا في هذا السبب ولورش الطريق أوتوضأ في الطريق فعطب بذلك الموضع انسان فهو ضامن لانما أحدث في الطريق من صب الماء يلحق الضرر بالمارة ويحول بينهم وبين المرور مخافة أن تزل أقدامهم وهذا كله في طريق هو للعامة فان كان في سكة غير نافذة والذي فعل ذلك من أهل السكة لميضمن لان ذلك الموضع مشترك بينهم شركة خاصة وقد بينا أنأحدالشركاء اذا أحدث من ذلك فى الملك المشترك لم يكن ضامنا واذا أشرع الرجل جناحا الى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله فالضمان على البائم لانه كان جانيا بوضع الجناح فان سواء الطريق كرقية الطريق فمن احدث فيه شيأ يكون جانيا وبالبيع لم ينسخ حكم فعله لانه لم ينزع الموضع الذي شغله بماأحدثه فبق ضامنا على حاله (الاترى) انهلو وضع الجناح في غير ملكه كان ضامنا لما تلف به فلما كان عدم الملك لا يمنسم المقاد سبب الضمان فكذلك لا يمنع بقاءه ولا شي ا على المشترى لانه ما أحدث في الطريق شيأ وكذلك الميزاب فانسقط الميزاب يصرفان فان أصاب ما كان منه في الحائط رجلا فقتله فلا ضمان فيه على أحدلانه انما وضع ذلك الطرف من الميزاب في ملكه واحداث شئ في ملكه لا يكون تعديا وان أصابه ما كان خارجا منه من الحائط فالضمان على الذي وضعه لا نه متمد في ذلك الطرف فانه شغل به هواء الطريق فان لم يعلم أيهما أصابه فني القياس لا شي عليه لانه ان كان أصابه الطرف الداخل لم يضمن شيأوان أصابه الطرف الخارج فهو ضامن والضمان بالشك لابجب لان فراغ ذمته ثابت يقينا وفي الاشغال شك وفي الاستحسان هو ضامن للنصف لانه في حال هو ضامن للـكمل وفي حال لا شي عليه فيتوزع الضمان على الاحوال ليتحقق به معنىالنظرمن الجانبين واذا استأجر رب الدار الفعلة لاخراج الجناح أوالظلة فوقع فقتل انسانا فانسقط من عملهم قبل أن يفرغوا منه فالضمان علبهم دون رب الدار لانه انما سقط لتقصيرهم في الامساك فكانهم ألقوا ذلك

فيكونون قالين مباشرة فيلزمهم الدية والكفارة ويحرمون الميراث وانسقط ذلك بمدفر اغهم من العمل فالضمان فيــه على رب الدار استحسانا وفي القياس هــذا كالاول لابهم باشروا احــداثذلك في الطريق وصاحب الدار ممنوع من احداثه وأنما يعتبر فيمأمره في ماله أن يفعله بنفسه ولكنه استحسن لحديث شريح فإنه قضي بالضمان على مثله على ربالدار والمعني فيه أنهم يعملون له ولهذا يستوجبون الاجر عليه وقد صار عملهم مسلما اليهبالفراغ منه فكانه عمل ذلك بنفسه بخلاف ما قبل الفراغ فان عملهم لم يصر مسلما اليه بعد وهذا لانه انما بحدث ذلك في فنائه ويباح له فيما بينه وبين ربه احــداث مثــل ذلك في فنائه اذا كان لا يتضرر به غيره ولكن لكون الفناء غير مملوك لم يتقيد بشرط السلامة فبهذا اعتـبر أمره في ذلك وجمل هو كالقاتل انفسه ولو وضع ساجة في الطريق أو خشبة باعها من رجل وبرئ اليه منها فتركما المشـترى حتى عطب بها انسـان فالضمان على الذي وضعها لانه كان متعديا في وضمها فما بقيت في ذلك المكان بقي حكم فعله وكما أن العدام ملكه في الخشبة لايمنع وجوب الضمان عليه بوضمها في الطريق فكذلك زوال ملكه بالبيع وان كان جميع ما ذكرنا في ملك قوم أشرعوه في ملكهم فلا ضمان في شيء من ذلك وان كانأشرعه بمضهم دون بمض فعليه الضمان يرفع عنه محصة ما ملكه من ذلك لان أحد الشركاء لاعلك البناء في الملك المشترك بغير رضاشركائه فهو جان باعتبار ارضائهم غير جان باعتبار نصيبه فيتوزع الضمان على ذلك بمنزلة أحــد الشركاء في الجارية اذا وطثها يلزمه العةر ويرفع عنه من ذلك حصته وذلك بخلاف ما لو توضأ فيه أو صب فيه ماء أو وضع متاعاً لان ذلك يتمكن من فعله كل واحد من الشركاء شرعا فيستحسن أن لا مجمله ضامنا به مخلاف البناء واذا وضع في الطريق جرا فاحرق شيآ فهو ضامن له لانه متعد في احداث النار في الطريق فان حركته الربح فذهب به الى موضم آخر ثم أحرق شيأ فلا ضمان عليه لان حكم فعله قد انتسخ بالتحول من ذلك الموضع الى موضع آخر قال وهذا إذا لم يكن اليوم يوم ريح فان كان ريحا فهو ضامن لانه كان عالما حين ألقاه اذالريح يذهب به من موضع آلي موضع فلا ينسخ حكم فعله بذلك بمنزلة الدابة التي جالت برباطها والله أعلم

(قال رحمه الله ) واذا مال حائط الرجل أووهي فوقع على الطريق الاعظم فقتل انسانافلا

<sup>- ﴿</sup> باب الحائط المائل ﴾-

ضمانعلى صاحبه لانه لم يوجد منه صنعهو تمد فانه وضع البناء في ملكه فلا يكون متمديا في الوضع ولا صنع له في مثل الحائط ولكن هذا اذا كان بناء الحائط مستويا فان كان بناه في الاصـل مائلًا إلى الطريق فهو ضامن لمن يسقط عليه لانه متمـد في شغل هواء الطريق ببنائه وهواء الطريق كاصل الطريق حق المارة فمن أحدث فيه شيأ كان متمديا ضامنا فأما اذا بناه مستويا فانما شــغل ببنائه هواء ملكه وذلك لا يكون تعــديا منه فلو أشهد عليه في هذا الحائط المائل فلم يهدمه حتى سقط وأصاب انسانا ففي القياس لاضمان عليه أيضا وهو قول الشافي لانه لم يوجد منه صنع هو تعد والاشهاد فعل غيره فلا يكون سبباً لوجوب الضمان عليه لكن استحسن علماؤنا رحمهم الله ايجاب الضمان روى ذلك عن على رضى الله عنه وعن شريح والنخمي والشعبي وغيرهم من أمَّة التابعين وهذا لان هواء الطريق قد أشتغل بحائطه وحين قد أشهد عليه فقد طولب بالتفريغ والرد فاذا امتنع من ذلك بعد ما تمكن منه كان ضامنا بمنزلة ما لو هبت الربح بثوب القته في جحر فطالبه صاحبه بالرد عليه فلم يفعل حتى هلك بخلاف ما قبل الاشهادولا نه لم يطالب بالتفريدغ فهو نظير الثوب اذا هلك في جحره قبل أن يطالبه صاحبه بالردثم لامعتبر بالاشهادوانما المعتبر التقدماليه في هدم الحائط فالمطالبة تتحقق وينعدم به معنى العذر فى حقه وهو الجهل بميل الحائط الا أنه ذكر الاشهاداحتياطا حتى اذا جحدصاحب الحائط التقدم اليه فىذلك أمكن اثبانه عليه بالبينة عنزلة الشفيع فالمعتبر فيحقه طلب الشفعة ولكن يؤمربالاشهاد على ذلك احتياطا لهذا الممني وهذا التقدم اليه يصبح من كل وإحد من الناس مسلما أو ذميا رجلا كان أو امرأة لإن الناس في المرور في الطريق شركاء والتقدم اليــه صحيح عند السلطان وعندغير السلطان لانه مطالبة بالتفريغ وغير مطالبةفي الطريق ولمكل أحدحق فيالطريق فينفرد بالمطالبة تنفريغه وصورته أن يقول له ان حائطك هذا مائل فاهدمه وذكر عن الشميي آنه كان يمشي ومعه رجل فقال الرجل أن هـذا الحائط لمائل وهو لعامر ولا يعلموا الرجل أنه عامر فقال عامر ما أنت الاشهاد ان تلف بالحائط مال فالضمان في ماله وان تلف به نفس فضمان ديته على عاقلته لان هذا دون الخطأ ولا كفارة عليه فيه لانعدام مباشرة القتل منه ويستوي انشهد عليه رجلان أورجل وامرأنان في التقدم اليه لان الثابت بهذا التقدم ما لا يندري بالشبهات وهو المال

واذا باع الحائط بمدما أشهد عليه برىء من ضابه لانه اعا كان جانيا بترك الهدم مع تمكنه منه وبالبيع زال تمكنه من هدم الحائط فيخرج من أن يكون جانيا فيه بخلاف الجناح فهناك كان جانيا باصل الوضع، يوضحه أن ابتداء الاشهاد عليه لا يصح اذالم يكن هو مالكا للحائط. فكذلك لا يبقى حكم الاشهاد بمد زوال ملكه بخلاف الجناح ولا ضمان على المستزى في الحائط لأنه لم يتقدم اليه في هدمه فحاله كاله قبل أن يتقدم اليه فيه فان شهد المشترى في الحائط فانه لا يتقدم اليه في هدمه فحاله كحال البائع قبل أن يتقدم اليه فيه فان أشهد على المشترى بمدد شرائه فهو ضامن لتركه تفريخ الطريق بعد ما طولب به مع تمكنه من ذلك ولو كان الحائط رهنا فتقدم الى المرتهن فيه لم يضمنه المرتهن ولا الراهن لان المرتهن غير متمكن من هدمه فلا يصبح التقدم فيه اليه ولم يتقدم الى الراهن فيه وان تقدم فيـه الى الراهن كان ضامنا لأنه متمكن من أن يقضى الدين ويسترد الحائط فهدمه فيصح التقدم اليه فيه وان تقدم الى ساكن الدار في بمض الحائط المائل فليس ذلك بشي سواء كان ساكنا باجر أو بغير أجر لانه غير متمكن من النقض وان تقدم الى رب الدار فعليه الضمان لأنه متمكن من هدمه فاذا تقدم الى أب الصبي أوالوصى فى ذلك فلم ينقضه حتى سقط. فاصاب شيأ فضمانه على الصبي لان الاب والوصي يقومان مقامه وعلكان هدم الحائط فيصح التقدم اليهما فيه ويكون ذلك كالتقدمالي الصي بعد بلوغه ثم هما في ترك الهدم يعملان للصي وينظران له فلهذا كان الضمان عليه دونهما واذا تقدم في الحائط الى بعض الورثة فالقياس ان لاضمان على أحد منهم لان أحــد الشركاء لايتمكن من نقض الحائط كما لايتمكن من بنائه ولم يوجد التقدم الى الباتين فلا يصبح هذا الاشهاد ولا يكون هو متعديا في تركه التفريغ بعد هذا ولكنا نستحسن فنضمن هذا الذي أشهد عليـه محصة نصيبه بما أصاب الحائط لانه كان متمكنا من أن يطلب شركاءه ليجتمعوا على هدمه وهذا لان الاشهاد على جماعته يتعذرعادة فلو لم يصح الاشهاد على بمضهم في نصيبه أدى الي الضرر والضرر مدنوع والرجل والمرأة والمسلم والذى والحر والمكاتبفي هـذا الاشهاد سواء لأنهرم في التطرق في هـذا الطريق سواء واذا تقدم الي العبد التاجر في الحائط. فأصاب انسانا وعليه دين أولا دين عليه فهو على عاقلة مولاه لان العبـد متمكن من هدم الحائط فيصح التقدم اليه ثم الحائط ملك المولى أن لم يكن عليه دين وأن كان عليه دين فالمولى أحق باستخلاصه لنفسه فيجمل في حكم الجناية كان المولي هو المالك على مابينا فيما

اذا وجد القتيل في دار العبد فالمذا كان ضمان الدية على عاقلة المولى وأن أصاب مالا فضمانه فى عنق العبدد يباع فيه وينبغي في القياس أن يكون على أاولى كضمان النفس واكمنا استحسنا الفرق بينهما فقلنا العبد بالتزام ضمان المال كالحر فانهمنفك الحجر عنه في اكتساب سبب ذلك وفى التزام ضمان الجناية على النفس هو كالمحجور علينه لان فك الحجر بالاذن لم يتناول ذلك فكان الضمان على عاقلة المولى واذا وضم الرجــل على حائطه شــياً فوتم ذلك الشيء فأصاب انسانا فلا ضمان عليه فيه لانه وضعه على ملكه فهو لايكون متعديا فيما يحدثه في ملكه ويستوى ان كان الحائط مائلا أو غير مائل لانه في الموضعين لا يكون ممنوعا من وضع متاعة على ملكه واذا تقدم الى رجل في خائط من داره في يده فلم يهدمه حتى سقط. على رجــل فقتله فأنكرت العاقلة أن تكون الدار له أوقالوا لاندرى هي له أو لنــير. فلا شي عليهم حتى تقوم البينة على أن الدار له لان تبوت الملك له باعتبار اليد من حيث الظاهر وذلك لايصلح حجة لاستحقاقالدية على الماقلة فهو نظير المشترى للدار اذا أنكرأن يكون مافىيد الشفيع ملكه كان على الشفيع اثبات ملكه بالبينة ليتمكن من الاخذبالشفعة والحاصل انه يحتاج الىآئبات ثلاثة أشياء بالبينة أحدها أن تكونالدار له والثاني أن يتقدم اليه في هدم الحائط والثالث أن المقتول انما مات بسقوط الحائط عليمه فاذا تُبتت هـذه الاشياء بالبينة فينئذ يقضى بالدية على الماقلة فان أقر ذو اليد أن الدار له لم يصدق على الماقلة ولا ضمان على المقر أيضا فىالقياس لانه أنما أقر بوجوبالدية على المافلة والمقر على الغيراذا صار مكذبا في اقراره لم يضمن شيأ ولكنا نستحسن أن نضمنه الدية لاقراره على نفسه بالتعــدي وهو ترك هدم الحائط بعد ماعكن منه واعا هذا عنزلة جناح أخرجه في دار في يده الى الطريق فوقع على انسان فقتله فقالت العافلة ليست الدار لهوانما أخرج الجناح باس رب الدار وأقر ذو اليدان الدار له فانه يكون ضامنا الدية في ماله فهذا مشله واذا كان الرجل على حائط له ماثل أو غير ماثل سقط به الحائط فاصاب من غيير عمله انسانا فقتله فهو ضامن في الحائط المائل اذا كان قد تقدم اليه فيه ولا ضمان عليه فيما سواه لأنه مدفوع بالحائط حين سقط الحائط وسقوطه على انسان بمنزلة سقوط الحائط عليه في حكم الضمان ولو كان هو سقط من الحائط من غير ان سقط الحائط فقتل السانا كان هو ضامنا لأنه غير مدفوع هنا بالحائط فان الحائط على حاله لم يسقط ولكنة بمنزلة النائم انقلب على انسان فقتله يكون ضامنا له ولو

مات الساقط بطرق الاسفل فانكان يمشي في الطريق فلا ضمان عليه لانه غيير متمد في مشيه في الطريق ولا يمكنه أن يتحرز عن سقوط غييره عليه وان كان وانفا في الطريق أو قاعــدا أو نائما فهو ضامن لدية الساقط عليه لانه متعــد بالوقوف والقعود والنوم فيكون ضامنا لما تناف به وان كان الاسفل في ملكه فلا ضمان عليه لانه غـير متعد في الوقوف في ملكه وعلى الاعلى ضمان الاسفل في هذه الحالات لإن الاعلى مباشر بقتل من سقط عليه وفي المباشرة الملك وغـير الملك شواء وكذلك ان تعقل فسقط أو نام فانقلب فهو ضامن لما أصاب الاسفل لانه تلف بثقله فكانه قتله بيده وعليه الكفارة في ذلك وكذلك لو تردى من جبل الى رجل فقتله فعليه ضمانه وملكه وغير ملكه في ذلك سواء وكذلك لو سقط في بئر احتفرها في ملكه وفيها انسان فقتل ذلك الانسان كان ضامنا للانسان عنزلة مالوقتله بيدهوان كان البئر في الطريق كان الضمان على رب البئر فيماأصاب الساقط والمسقوط عليه لأن الحافر للبئراذا كان متمديا فهو بمنزلة الدافع لمن سقط في البئر والساقط بمنزلة المدفوع واذا شهد على رجل في حائط مائل شاهدان فاصاب الحائط أحد الشاهدين أو أباه أو عبدا له أو مكاتباً له ولا شاهد على رب الحائط غيرهما لم تجز شهادة هذا الذي يجر الى نفسه أوالى أحد ممن تجوز شهادته له نفما لان الوجب للضمان على صاحب الحائط التقدم اليــه في الهدم وهو منكر لذلك فشهادة الشهود عليه بهذا السبب كشهادتهم عليه بوجوب الضمان بسبب آخر ولو شهد عبدان أو صبيان أو كافران ثم عتق العبد وأسلم الكافر وأدرك الصبيان تم وقع الحائط فاصاب انسانا فهو ضامن لدلك وكذلك ان كان السقوط قبل أن يعتقا أو يسلما أو يدركا ثم كان ذلك قبـل اداء الشهادة لما يبنا أن المعتبر هو التقدم اليه والاشهاد عند ذلك محض تحمل فيكون صحيحا من هؤلاء وهم أهل لاشهادة عند الاداء فوجب قبول شهادتهم وأذا شهد على اللقيط في حائطه ثم سقط فقتل رجلا فديته على بيت المال لانه متمكن من هدم حائطه فاذا لم يفعل حتى سقط كان يمنزلةجنابته بيده فتكون على بيت المال اذا لم موال أحدا وكذلك الكافر يسلم ولم يوال أحدا فهو كاللقيط يعقل عنهما جنايتهما بيت المال وميراثهما لبيت المال واذا مال الحائط على دار قوم فاشهدوا عليه فهو ضامن لما أصاب عليه الحائط منهم أو من غيرهم لانه بميل الحائط شغل هواءملكهم فتكون المطالبة بالتفريغ اليهم فاذا تقدموا اليه أو أحدهم صح التقدم ويكون هو في تركه التفريغ بعد ذلك جانيا وكذلك

الملو اذا وهي فتقدم أهل السفل فيه الى أهل العلووكذلك الحائط يكونأعلاه لرجل وأسفله لآخر والفرق بينهما اذا مال الحائط الى ملك أنسان وبين ما أذا مال الى الطريق في موضمين أحدهما التقدم اليه ها هنا لا يصح الا من المالك لانه أشفل بالحائط هواء ملكه بخلاف الاول والثاني ان صاحب الملك بعدما تقدم اليه لو أخر وأياما أوأ رأه ون ذلك صح لانه يتصرففي ملك نفسه بالاسقاط والتأخير وفي الطريق لوأخره الذي تقدم اليه فيه أو أبرأه هو أو غيره لم يصح ذلك لان الواحد ينوب عن العامة في المطالبة بحقهم لافي اسقاط حقهم وقد صحت المطالبة منه فلا معتبر باسقاطه بعد ذلك ولا بتأخيره واذا مال الحائط المشترك بين ائنين الى الطريق فتقدموا فيه الى أحدهما ثم سقط فأصاب انسانا فانما يضمن الذي تقدم اليه النصف من ذلك اذا كان الحائط هو الذي أصابه كله وكذلك العلو والسفل أذا وهيا أو مالا الى الطريق فتقـدم الي أحـدهما فيـه وهـذا على القياس والاستحسان الذي ذكرنا في الورثة اذا مال حائط الرجل بعضه على الطريق وبمضه على دار قوم فتقدم اليه أهل الدار فيه فسيقط ما في الطريق منه فهو ضامن له وكذلك لو تقدم أهل الطريق اليه فسقط المائل الى الدار على أهـل الدار فهو ضامن له لانه حائط واحـد فاذا أشهد على بمضه فقد أشهد على جميمه واذا كان المتقدم اليه من أهل الدار فتقدمه اليه صحيح في جميع الحائط فيما مال الى الدار باعتبار أنه المالك وفيما مال الى الطريق باعتبار أنه واحد من الناس فاذا كان الذي تقدم اليه من غير أهل الدار فتقدمه صحيح فيا مال منه الى الطريق فاذا صح في بمضه صح فى كله واذا وهى بمضالحائط وما بقي منه صحيح غير واه فتقدم اليه فيه فسقط ماوهى وما لم يه فقت ل انسانا فهو ضامن له لانه حائط واحد فاذا وهي بعصه وهي كله الاأن يكون حائطا طويلا محيث لو وهي بعضه لميه مابقي منهوتفرق ذلك فحينئذ يضمن ماأصاب الواهي منه ولا يضمن ما أصاب الذي لم يه منه لانه اذا كان بهذه الصفة فهو بمنزلة حائطين والتقدم اليه أغايصم في الحائط المائل أو الواهي دون الحائط الصحيح فاذا أصاب الذي لم به منه شيأً لم يكن به عليه ضمان لانه لم تتوجه عليه المطالبة بالهدم فيــه قال واذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر وقد وهى فتقدم فيه اليهمائم سقط العلو فقتل انسانا فالضمان على صاحب العلو لان العلو غير مدفوع بالسفل ولكنه ساقط ينفسه وقد صح التقدم فيه الي صاحبه فيجمل صاحبه كالمتلف لما سقط عليه العلو قال واذا استأجر الرجـل اجراء

يهدمون له حائطا فقتل الهدم من فعلهم رجلامنهم أومن غيرهم فالضمان عليهم والكفارة دون رب الدار لأنهم مباشرون اتلاف من سقط عليه شي من أيديهم في حالة العمل واذا تقدم الى المشــترى للدار في حائط منها مائل وهو في خيار الشراء ثلاثة أيام ثم رد الدار بالخيار بطل الاشمهاد لانه أزال الملك بفسخ البيع فكانه أزاله بالبيع ولو استوجب البيع لم يبطل الاشهاد لان التقدم اليه حين تقدم صحيح امالانه مالك أو لانه متمكن من هدم الحائط وقد تقرر ذلك باســقاط الخيار ولو كان أشهد على البائع في تلك الحالة لم يضمن لان البائع غير متمكن من هـدم الحائط بعـد ماأوجبنا البيع فيه مطلقا ولو كان الخيار للبائع فتقدم اليه فيه فان نقض البيع فالاشهاد صحيح لانه كان مالكا متمكنامن نقض الحائط وقد تقرر ذلك حين فسخ البيع وانأوجبه بطل الاشهاد لانه زال الحائظ عن ملكه ولو تقدم الى المسترى في تلك الحالة لم يصح التقدم لانه ماكان متمكنا من هدم الحائط يومثذ حتى ان البائع وان أوجب له البيع لم يكن على واحد منهما فيه ضمان ولو تقدم الى رجل في حائط ماثل له عليه جناح شارع قد أشرعه الذي باع الدار فسقط الحائط والجناح فان كان الحائط هو الذي طرح الجناح كان صاحب الحائط. ضامنا لما أصاب ذلك لان الجناح مدفوع ها هنا والحائط بمنزلة الدافع له وقد صبح التقدم في الحائط الى صاحبه ولو كان الجناح هو الساقط وحده كان الضمان على البائم الذي أشرعه لان البائم كان متعديا في وضم الجناح وشغل هواء الطريق به والجناح الآن هو الساقط مقصودا فكان ضمان ماتلف به على الذي وضع الجناح واللهأعلم بالصواب

## - البئر وما يحدث منها كا

(قال رحمه الله) واذا احتفر الرجل بئرا في طريق المسلمين في غيرفنائه فوقع فيها حرا وعبد فمات فضمان ذلك على عاقلة الحافر لحديث شريح فان عمرو بن الحارث حفر بئرا عند درب اسامة فوقمت فيها بغلة فضمنه شريح قيمتها وكان قضاؤه بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك ولان الجافر بمنزلة الدافع للواقع في مهواة فانه بفعله ازال المسكة عن الارض والآدمى لايستمسك الا بمسكة فازالة ما به كان مستمسكا ايجادشرط الوقوع والحري يضاف الى الشرط مجازا عند تمذر اضافته الى السبب والسبب هاهنائةل الماشي في

نفسه ولا يمكن اضافة الحكم اليـه اذ لاصنع لاحـد من العباد فيه فيصير مضافا الى الشرط ولان الحافر سبب لوتوعه وهو متعد في هذا السبب لانهأحدث في الطريق ما يتضرر به المارة ويخرج به ذلك الموضع من أن يكون ممرا لهم ثم الضمان على عاقاته لانه دون المخطئ وفعل المخطئ أتصل بالمتلف وفعل الحافر أتصل بالارض فما يجبعلي العاقلة من فعل المخطئ يجب على العاقلة ها هنا بطريق الاولى ولا كفارة عليه عندنا لمابينا انه ليس بقاتل مباشرة وقد يكون الحافر مبنيا على وقوع الواقع في البئر فلا تلزمه الكفارة في ذلك وفي ظاهر الرواية أوجب الضمان على الحافر مطلقا وقال في النوادر هذا اذا مات من وقوعه في البئر فان سلم من ذلك فمات جوعاً أو غما فلا شي على الحافر في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ان مات جوعاً فكذلك وانمات غما فالحافر ضامن له وقال محمد هو ضامن في الوجوه كلما فأبو حنيفة يقول أنما يصير هلاكه مضافا الى الحافر اذاهلك بسبب الوقوع فيجمل الحافر كالدافع له فاما اذا طرأ عليه سبب آخر لهلا كه كالجوع الذي هاج من طبعه أو النم الذي أثر في قلبه فأنما يكون هلاكه مضافا الى هــذا السبب ولا صنع للحافر فيه وأبو يوسف لما سبب للغم سوى الوقوع في البير فاما الجوع فلهسبب آخر وهو بمدالطمام عنه واحتراق ممدته حتى لم يبق فيها شيء من مواد الطمام ومحمد يقول كل ذلك أنماحدث بسبب الوقوع في البئر لولاه الكانالطعام قريبا منه والحافر متعد في ذلك السبب والحبكم تارة يضاف اليالسبب بغير واسطة وتارة بواسطة فكذلك يضاف الى الشرط تارة بواسطة وتأرة بندير واسطة فان كان استأجر عليها اجراء فحفروها له فذلك على المستأجر ولاشئ على الآجر ان لم يعلموا أنها في غيرفنا له لان عمرو بن الحرث كان من جملة الرؤساء ومعلوم أنه ما باشر الحفر ينفسه وانما استأجر الاجراء لذلك تمضمنه شريح وهذا لازالاجراءيعملون له ولهذا يستوجبون عليه الاجر وقد صاروا مغرورين من جهته دين لم يعلمهم ان ذلك الموضع ليس من فنائه وانما حفروا اعتمادا على أشره وعلى أن ذلك من فنائه فلدفع ضرر الغرور انتقل فعلهم الى الآمر فيصير كانه حفر بنفسه وان كانوا يعلمون أنها من غير فنائه فالضمان عليهم لانهم جناة في الحفر وأمره اياهم بالحفر غير معتبر شرعا لانه غيرمالك للحفر بنفسه في هذا الموضع وانما يمتبرأ مره لاثبات صفة الحل به ولدفع الغرور عن الحافر به وقد العدما جميما في هذا الموضع فسقط اعتبار أمره فكان الضمان على الذين باشروا الحفر وان كان في فنائه فهو على الآمر دون الاجراء علموا أولم

بملموا لان أمره فيفنائه ممتبر فان عندأ بي نوسف ومحمد له أن يحفر في فنائه اذاكان لايضر بالمارة وليس لاحدأن يمنمه من ذلك وعند أبي حنيفة يحلله ذلك فيما بينه وبين ربه مالم يمنمه مانم وهذا لانالفناء اسم لموضع اختصصاحب الملك بالانتفاع به من حيث كسر الحطب وانقاف الدوابوالقاء الكناسة فيه فكان أمره معتبرا في الحل وانتقل فعل الآمراليه بهذا الامر فيصير كانه فمل ذلك سفسة وأن سقطت فيه دانة فعطبت فضمانه في ماله لان العاقلة لا تعقل المال واعاتمقل الماقلة النفوس من الاحرار والماليك بدليل حالة الخطأ واذا وقع فيها انسان متممدا لاسةوط فيها فلا ضمان على الحافر لانهأوقع نفسه فيها ولو أوقعه غيره لم يكن على الحافر شيء وهذا لأن وضعه القدم على ذلك الوضع مع علمه تعد منه ومباشرة فعل القاء النفس في المهلكه وأنما يضاف الحكم الى الشرط أذا تمذر أضافته إلى السبب فأمامع امكان الأضافة الى السبب فلا يضاف الى الشرط قال واذا استأجر الرجل أربعة رهط محفرون له بثرا فو تعت عليهم من حفرهم فقتلت واحدا منهم فعلى كل واحدد من الثلاثة الباقين ربيع ديته وسـقط الربع وكذلك لو كانوا أعوانا له لانه انما سقط عليهم ماسقط بفعلهم فكانوا مباشرين لسبب الاتلاف وانقتيل أحد المباشرين فتوزع الدية عليهم ويسقط منه حصة القتيسل بجنايته على نفسه ويبقى حصة الثلائة بجنايتهم عليه والاصل فيه ماروى ان عشرة نفر مدوا الحلة فسقطت على أحــدهم فقتلته فقضي على رضي الله عنه على كل واحد من التسعة بعشر الدية وأسقط العشر حصة المقتول وعن الشمي أن عليا رضي الله عنه قضي في القارصة والواقصةوالقامصة | بالدية أثلاثا وتفسير ذلك أن ثلاث جو اركن يلعبن فركبت احــداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فتمصت المركوبة ووقعت الراكبة فاندقت عنقها فقضي على رضي الله عنسه بثلث الدية على القارصة وبالثاث على الغامصة واسقط الثلث حصة الوافصة وانكان الذي يحفر بثرًا في فنائه فضمان مايقع فيها على الحافر ولو كان في غير فنائه فالضمان في رقبة العبد يدفع به أو يفدى ولم يفضل هاهنا بين أن يكون العبد عالما بذلك أو غـير عالم بخلاف الحر والفرق هناك لممنى الفرور ولا غرور ببن العبــد وسيده فان قرار الضمان في الفصلين على السيد فلهذا جمل فمل عبده بامره كفعله بنفسه واذا حفر بثرًا في الطريق ثم جاء آخر فحفر منها طائفة في أسـفلها ثم وقع فيها انسان فمات فانه ينبـني في القياس أن يضمن الاول كانه الدافع وبه يأخذ محمد لان الاول بما حفر من وجه الارض يصمير كالدافع لمن سقط في

القمر الذي حفره صاحبه ولم يبين جواب الاستحسان فيه والاستحسان الضمان عليهما لان هلاكه كان بسبب فملهما فان الواقع في البئر أنما يهلك عند عمق البئر وأنمام ذلك بفمل الثانى وقدانضم فمله اليفمل الاول في أنمام شرط الاتلاف فيكون الضمان عليهما ولكنه أخذ بالقياس لان وجه القياس أقوي فان التعــدي في التسبيب من حين ازالة المسكمة عن وجه الارض واخراج ذلك الموضع من أن يكون ممرا وانما حصل ذلك بفعل الاول ولو وسم أحد رأسها فوقع فيها انسان فمات كان الضمان عليهما نصفين وتأويل هــذا أن الثاني وسع ورأسها قايــالا على وجه يمــلم ان الساقط انما وضع قدمه في موضع بعضه من حفر الاول بمضه من فعل الثانى فاما اذا وسع رأسها كثيرا على وجه يملم أنه أنما وضع قدمه في الموضع الذي حفره الثاني فالضمان على الثاني لان الثاني كالدافع للواقع بماحفر في البئر الذي حفرها الاول والضمان على الدافع وان علم أن الواقع انما وضع قدمه فيما حفر الاول خاصة فالضمان على الاول لانه هو الذي أوجد شرط وقوعه حين أزال المسكة عن الموضم الذي وضم فيه قدمه ولو حفر بئرا في الطريق ثم سدها بطين أو تراب أو جص فجاء آخر فاحتفرها فوقع فيها انسان فمات كان الضمان على الثاني لان الاول نسخ فعله لانه طمها بما تطم به الآبار فعاد ذلك الموضم أرضا كما كان وانما الثاني هو الحافر للبئر في هـ ذا الموضم ولو سد الاول رأسها واستوثق منها فجاء الآخر فنقض ذلك كان الضمان على الاول لان فمل الاول ما انتسخ فأنها بئر وان سدرأسها الأأنه استتر بما فعل والثاني انما أظهر فعل الاول فيبتي الضمان على الاول وهــذا لان مافعله الثاني من فتح رأس البئر غير موجب لهلا كه لولا البئر في ذلك الموضع بخلاف الاول فما فعله الثاني هناك موجب هلاك الواقع في البئر وان لم يوجد الفعل من الاول أصلا وكذلك اذا جعل فيها طعاما أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما لانسد به الا تبار فجاءانسان واحتمل ذلك ثم وقع فيها انسان فالضمان على الاول لان حـكم فعله لم ينسخ بمـا صنع فان ذلك الموضع بثر وان جمل فيم ا الطعام وفعل الاول كان حفر البئر وما بتي اسم البئر في ذلك الموضم بقي حكم فمله فكان الضمان عليه ولو تعقل بحجر فسقط في البئر كان الضمان على واضم الحجر لانه متعدفي احداث الحجر في الطريق فيصير به كالدافع لمن وقع في البئر بمنزلة ما لو دفعه بيده فان لم يكن وضع الحجر أحد فان كان شي آخر من شفير البئر أو جاءبه سيل فالضمان على حافر البئر لان التعقل بالحجر ها هنا غير صالح لاضافة الحكم اليه حين لم

يكن بصنع أحد من العباد فبق الحكم مضافا الىالبئر ولو وضع رجل في هذه البئر حجرا أو حديدا فوقع فيها انسان فقتله الحجر أو الحديد كان الضمان على الحافر لانه عنزلة الدافع للواقع على الحجر أو الحديد وانما يضاف الاتلاف الى الدافع واذا حفر انسان بئرا في الطريق فوقع فيها رجـل فقطمت يده ثم خرج منها فشجه رجلان فمرض من ذلك ثم مات فالدية عليهم أثلاثًا لأن ما حصل من الجراحة بالوقوع في البئر مضاف الى الحافر فكانه فعل ذلك بيده والمتبر عدد الجناة لاعدد الجنايات ( ألا ترى ) أنه لو قطع يديه رجلان وشجه رجل آخر فهات من ذلك كانت الدية عليهم أثلاثا وكذلك لو أن اللذين قطعا بديه شجه أحدهما شجة أخرى لأن المعتبر عدد الجناة فقد يتلف المرء من جراحة واحدة ويسلم من عشر جراحات ولو كان أحدهم جرحه جرحين أو ثلاثة وجرحه الآخر جراحة صغيرة كانت الدية على عدد الرجال ولا يكون على عظم الجراحة ولا على صغرها ولا على عدد جراحمالان كل جراحة علة تامة للاتلاف وبكثرة الملل في حتى الواحدلا يزداد معنى بإضافة الحكم اليها واذا وقع الرجل في بئر في الطريق نتملق با آخر و تملق الا آخر با آخر فوقموا جميما فماتوا ولم يقع بمضهم على بمض فدية الاول على الذي حفر البئرودية الثاني على الاول المتملق مه ودية الثالث على الثاني والحاصل انالمسئلة على وجهين أحدهما ان يعلم أنهم كيف مانوا بان خرجوا من البر أحياء واخبروا بذلك فنقول فى هذاالوجه موت الاول على سبعة أوجه أحدها أن يكون مات يوقوعه في البيّر فديته على عاقلة الحافر لانه كالدافع له في مهواة والثاني أن يموت من وقوع الثاني عليه فدمه هدر لانه هو الذي جر الثاني على نفسه فيكون متلفا نفسه والثالث أن يموت من وقوع الثالث عليه فتكون ديته على الثاني لانه هو الذي جر الثالث والرابع أن عوت من وتوعه في البَّر ووقوع الثاني عليه فيجب نصف دته عليه ومهدر نصفها لآنه جني علي نفسه وجني عليه الحافر والخامسأن يموت بوقوعه في البير ووقوع الثالث عليه فتكون ديته على الحافروعلي الثاني نصفين لانالثاني جانعليه مجر الثالث والحافرجان بالحفر والسادس أن بموت من وقوع الثانى وااثالث عليه فيهدر نصف دمه ويجب نصف ديته على الثانى لانه جني على نفسه وجني عليه الثانى والسابع أن يموت من وقوعه فى البئر ومن وقوع الثانى والثالث عليه فيجب ثلث ديته على الحافر وثلثها على الثاني مجر الثالث عليه و مهدر ثلمها لآنه بجنابته على نفسه بجره الثاني عليه وأما الثانى فلموته وجوه ثلاثة أحدها أن يكون مات بسبب الوتوع فتكون ديته على

عاقلة الاول لانه هو الذي جره الى مهواة فيكون يمزلة الدافع له والثاني أن يموت من وقوع الثالث عليـه فيكرون دمـه هدرا لانه هو الذي جر الثالث على نفسه والثالث أن يموت من الوقوع في البعر ووقوع الثالث عليه فيجب نصف ديته على الاول ومهدر نصف ديته مجنانه على نفسه وأما الثالث فلموته سـبب واحدوهو أن يموت بوتوعه في البثرفتكون ديته على عاقلة الثاني لانه هوالذي جره في مهواة ﴿ وأما الوجه الثاني وهو انه اذا ماتوا في البير ولا يعلم كيف ماتوا فان لم يقع بمضم على بمض فدية الاول على الذي احتفر البئر لانه لا سـبب لموتهسوى الوقوع فى البَّر والاول هو الذي أوقعه حين جره الى مهواة وان وجد بعضهم على بعض موتى ولا يملم كيف كان حالهم فالقياس وهو قول محمد ان صاحب البئر يضمن الاول ويضمن الاول الثاني ويضمن الثاني الثالث على ءو اقلم لان وقوع الاول في البترسبب لملاكه وهو أسـبق الاسباب وقد ظهر الحبكم عقيبه فيكون مضافا اليه ولا يعتبر احتمال موته من وقوع الثاني أو الثالث عليه لان هذا الاحتمال ترجح بالسبق والسابق وقوعه في البئر وكذلك في حق الثاني أسبق الاسباب الوقوع في البئر وهو مضاف الى الاول وفي حق الثالث لا سبب لموته سوى الوقوع في البئر وهو مضاف الى الاول فضمانه على الثاني وقال وفيها قول آخر ولم يبين من قائل هذا القولوقيل هو قول أبي يوسف وقيل هو قول أبي حنيفة أيضا ان دية الاول أثلاث فثاثمها على الحافر وثلثها على الثاني وثلثها هدر لا به ظهر بموته أسباب ثلاثة وتوعه في البئر ووتوع الثاني والثالث عليه وليست الاضافة الى البعض باولي من البعض فالترجيح في هذا لا يقع بالسبق كما في الجراحات فيكون ثلث ديته على الحافر وثلثه على الثاني لانه جر الثالث اليه وثلثه هدر لانه هو الذي جر الثاني عليه ودية الثاني نصفين نَصْفه هدر ونصفه على الاول لانه ظهر لمو تهسببان فيضاف اليهماودية الثالث على الثاني كلها لانه لاسبب لموته سوى جر الثاني اياه الى نفسه قال فاذا لم يعرف من أى ذلك ماتوا يبطل نصف ذلك ويؤخــ بالنصف قيــل ليسمراده حقيقة المناصفة بل مراده التبعيض والانقسام في حق الاول أثلاثًا فان كانرمراده المناصفة فانما أراد به في حق الثاني خاصة لانه لاشك ان جميم دية الثالث واجب على الثاني في الاحوال كلما قال في الزوائد وبهذا القول نآخذ واذا دفع رجل رجلا في بعر في ملكه أو في الطريق فالضمان على الدافع لانه مباشر لاتلافه ومباشرة

الفتل لا تختلف في الملك وغير االمك كالدم واذا سقط الرجل في بئر في الطربق فقال الحافر ألقى نفسه فيها عمدا وقال ورثة الرجل كذب فالقول قول الحـافر وهــذا قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد وكان يقول أولا القول قول الورثة لان الظاهر يشهد لهم فالانسان لايلقي نفسه في البئر عمدا في المادة فمند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر تم رجم فقال الضمان بالشك لا يجب والظاهر أنما يكوث حجة لدفع الاستحقاق لالاثبات الاستحقاق وجاجة الورثة هاهنا الى الاستحقاق وهو استحقاق الدية على عاقلة الحافر فلا يكفيهم الظاهر لذلك بل يحتاجون الى اقامة البينة على انه وقع فيها بنسير عمد وهذا الظاهر بقابله ظاهر آخر وهو ان الظاهر ان البصير يرى البئر امامه في ممشاه فيتقابل الظاهر ان وسبقي الاحتمال في سبب وجوب الضمان فلا نوجبه بالشك واذا أمر المولى عبده أن يحفر بثرا في الطريق ايس عند داره فحفرها كان ماوقع فيها في رقبةالعبد بدفعه بهالمولي أو بفديه وقد بينا الفرق بين هذا وبين الحر من حيث ان الغرور لا تتمكن بين المولى وبين عبده ولو استأجر عبدا محجورا عليه وحرا ومكاتبا يحفرون لهبئرا فحفروها فوقمت عليهم منحفرهم فماتوا فلاضمان على المستأجر في الحر والمكاتب وهو ضامن لقيمة العبد المحجور عليه يؤديها الى مولاه لانه صار غاصبا للعبد بالاستمال والمبد المحجور يضمن بالفصب مخلاف الحر والمكاتب فهوضان فاذا ماتوافى حالة ما كان مستعملا لهم كان عليه ضمان قيمة المبد ثم هذه القيمة بدل عن العبد والعبدالجاني اذا أخاف بدلا يتملق حقأولياء الجناية بذلك البدل فنقول في بيان حكم الجناية ان موتهم حصل من فعلهم فكل واحد منهم يكون جانياعلى نفسه وعلى صاحبه فينقسم فعل كل واحدمنهم أثلاثا فالعبد المحجور أتلف ثلث الحرفيرجع وليه بثلث دية الحر في قيمة العبد وأتلف ثلث المكاتب فيرجع ولي المكاتب بثلث قيمة المكاتب في تلك القيمة فيقسمون القيمة التي أخذها ، ولاه على ذلك الاأن تكون القيمة أكثر فيكونالفضل للمولي لان كل واحد منهما استوفى كمال حقه ثم يرجع المولي على السـتأجر بما أخذوا منه من القيمة لانه كان غصب العبد فارغا وقد ردعليه القيمة مشغولا بجناية كانت من العبدفي يده فاذا استحقت بذلك الشغل كان له أن يرجع بها مرة أخرى لتسلم له قيمة عبده فارغاثم المستأجر قد ملك العبد حين تقرر عليــه ضمامه من وقت الفصب وقد تلف ثلث نفسه بجنابته على نفسه فيكمون هدرا وثلثه بجناية الحر عليه فيرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد وكذلك أولياء

المكاتب برجمون على عاقلة الحر بثلث قيمة المكاتب لان ثلث نفسه تلف بجناية الحر فيجمع ما أخذ أوليا. المكاتب الي ما تركه فينظر قيمته من ذلك فيقرر فيخرج ويضرب فيها أوليا. الحريثاث دية الحروالمستأجر بثاث فيمه العبد لأن المكاتب جني على ثاث الحروعلي ثلث المبد ولكن جناية المكاتب توجب عليه الاقل من قيمة نفسه ومن الارش ذذا كانت قيلمة نفسه أقل كان المستوفي من تركبته قيمته يضرب كلواحدمهما فبها بجميع حقه ولو استأجر حرا وعبدا يحفران له بئرا فوقعت عليهما فمانًا وللعبد موليان قد أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فلا ضمان على المستأجر في الحر ولا في نصيب الآذن من العبد وهو ضامن لنصف قيمة العبد نصيب الذي لم يأذن له لان الفصب بالاستعال اعايتحقق في هذا النصف ثم برجم فيهورثة الحربربع دية الحريلان المبدكله متلف لنصف الحرفان موت كل واحدمنهما حصل بفعلهما جميعافهذا النصف من العبد أنما جني على ربع الحروقد مات وأخلف بدلا فترجم ورثة الحر في ذلك البدل بربع دية الحر ويرجع المونى الذي لم يأذن له عا أخذ منه من ذلك النصف على المستأجر لانه أعطاه نصف القيمة مشغولافاذا استحق بذلك بشغل صاركانه لم يعطه شيأ فرجم به مرة أخرى ليسلم له نصف قيمة العبد فارغاتم المستأجر قد ملك هذا النصف بالضمان وقد تلف نصف هذا النصف بجناية الحرفيرجع المستأجر على عافلة الحر بربع قيمة العبدفيسلم له ذلك ويرجم الآذن للمبدعلي عاقلته الحر بردع قيمة المبدتم هذا النصف من المبدكان جني على ربع الحر وقد فات وأخاف بدلا فيرجع ورثة الحر في ذلك الربع بربع دية الحر ولو كان العبد مأذونا له في التجارة كان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد لان ممنى الغصب هاهنا قد العدم وانما يبقى حكم الجناية وقد جنى كل والحدمنهما على نصف صاحبه فيكمون علىعاقلة الحر نصف قيمة العبد تم يرجع بذلك ورثة الجرعلي مولي العبد فيأخذونه بنصف الندية فان العبد قد جني على نصف الحر وقد فات وأخلف هذا البدل ولا شئ على المستأجر لانه كان يضمن فيما سبق باعتبار الغصب وقد المدم ذلك حين كان العبد مأذونا له ولو استأجر عبدين أحدهما مأذون له والآخر محجور عليه فخفرا بئر إ فوقمت عليهما فمات فان المستأجر يضمن قيمة المحجورعليه لمواليه لا نه غاصبله باستماله تم يرجع مولي المأذون له بنصف قيمته في تلك القيمة لان المحجور كان جني على نصف المأذون وقد مات وأخلف قيمة فيرجع مولي المأذون في ثلك القيمة بنصف قيمة الأذون ثم يضمن المستأجر لمولي المحجور عليه واأخذمنه في ذلك لان

لان المأخوذ استحق بسبب الجناية التي كانت من العبـ د في يده ثم المســـتأجر ملك العبد المحجور عليـه بالضمان وقد جنى المأذون على نصـفه ثم مات المأذون وأخلف نصف القيمة فيرجم المستأجرعليه بنصف قيمة المحجور عليه فيماأخذه مولى المأذون حتى يسلم له نصف قيمة المحجور عليه واذا احتفر الرجل بثرافي دار لا يملكها بغير اذن أهلها فهو ضامن لما وقع فيها لانه متعمد بالحفر في ملك الفرير كما هو متعمد بالحفر في الطريق فان أقر رب الدار انه أمره بذلك لم يصدق في القياس لان الضمان قد وجب على عاقلة الحر وهو بقوله يريد اسقاط ذلك الضمان ولا ولاية له على أولياء المقتول في اسقاط حقهم وفي الاستحسان القول قوله ولا ضمان على أحــد لان رب الدار أقر بما يملك انشاءه فانه لو أذن له بالحفر الا أن في ملكه صبح اذنه ومن أقر عا علك انشاءه يكون مصدقا في ذلك فكان الثابت من الاذن باقراره كالثابت بالبينة والحافر يخرج مه من أن يكون متمديا فاذا احتفر الرجل بثر افي طريق مكة أو في غمير ذلك من الفيا في فلا ضمان عليه في ذلك لانه غير متمد بالحفر في ذلك الموضم اذ لانتضرر به أحد ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله علك بالحفر موضع بثره وماحوله من الحريم وعند أبي حنيفة رحمه الله كذلك اذا كان حفر باذن الامام فمرفنا انه غير متمد في هذا الحفر فهو كالحافر في ملكه (ألاتري) أنه لوضرب هناك فسطاطا أو اتخذتنورا يخبز فيه أوربط هناك دانته لم يضمن ماأصاب من ذلك عنزلة مالو فعله في ملكه وهذا اذا كان في غير المحجة فاما اذا احتفر في محجة الطريق فهو ضامن لما يقم فيه لان الحقىف ذلك الموضم للمامة فالتصرف فيه بمنزلة التصرف في الامصار والله أعلم

#### - و باب النهر كه−

(قال رحمه الله) واذا احتفر الرجل نهرا في ملكه أو جعل عليه جسرا أو قنطرة في أرضه فعطب به انسان فلا ضمان عليه لانه غير متعد فيما أحدثه في ملكه والمسبباذا لم يكن متعديا لا يكون ضامنا واذا حفر البئر في أرض غييره فهو بمنزلة البئر فيكون ضامنا لكونه متعديا في السبب وكذلك لو جعل عليه جسرا أو قنطرة في غير ملكه والجسر اسم لما يوضع ويرفع فلا يرجع والقنطرة ما يحكم بناؤه وعن أبي يوسف انه لا يكون ضامنا في هذا وان أحدثه في غير ملكه اذا كان بحيث لا يتضرر به غيره لا نه محتسب فياصنع فان الناس ينتفعون بماأحدثه

فلا يكون هو متمديا فيــه ولكنا نتمول أنما يكون محتسبا اذا جعله باذن الامام عنزلة حفر البشر فانه محتسب فيه أيضا في الموضع الذي يحتاج اليه الناس ومع ذلك اذا فعله بغـير اذن الامام كان ضامنا لما يعطب به فان مشى على جسره انسان متعمدا لذلك فانخسف به فسلا ضمان عليه لان هذا تممد المشي عليه فيعتبر وقوعه مضافا الى فعله لاالى تسبب من اتخذالجسر ولو حفر نهرا في غير ملكه فانشق من ذلك النهر ماء ففر ّق أرضا أو قر بة كان ضامنا لذلك لانه أسال الماء في غير ملكه فاما أن يقال هو متمد فيــه أو يقال هو مباح لهولكنه مقيــد بشرط السلامة والنلف بهذا مما يمكن التحرز عنه فكان ضامنا كالمشي والسير على الدامة في الطريق ولو كان في ملكه لم يضمن شيأ لان ذلك مباح له مطلق وكذلك لو ستى أرضه فخرج الماء منها الى غيرها لم يضمن لان سيق أرضه تصرف في ملكه وذلك مباحله مطلقا وكذلك لوأحرق حشيشا في أرضه أوحصا تدأوأجمة فخرجت النارالي أرض غيره وأحرقت شبآ فلا ضمان عليه لان هذا التصرف في ملكه مباح له مطلقا قال بمض المتأخر بنهذا اذا كانت الرياح ساكنة حين أوقد النار فأما اذا كان اليوم ريحا على وجه يملم أن الريح يذهب بالنار الى أرضجاره فهو ضامن استحسانا بمنزلة من صب الماء في ميزاب له وتحت الميزاب متاع لانسان يفسد به قال هو ضامن فكذلك النار يوقدها الرجـل في داره أو "موره فلا ضمان عليه فيما احترق لان هـذا التصرف في ملكه مباح له مطلقا وكذلك لوحفر نهرا أو بثرا في داره فنزت من ذلك أرض جاره لم يضمن بهذا السبب شيأ ولا يؤمر بان يحول ذلك عن موضعه لانه أحدثه في ملكه الا انه بقي فيما بينــه وبين ربه ان يكف عمــا يؤذي جاره فأما الحكم فانه لا يؤمرأن يحوله الا أن يشاء ولو صب الماء في ملكه فخرج من صبه ذلك الي ملك غيره فأفسده كان هذا والاول في القياس سواء الاان صب الماء في ملكه مباح له مطلقا غير أن الاخذبالقياس هاهنا يقبح لان الماءسيال بطبعه فاذا كان عند صب الماء يعلم انه يسيل الى ملك جاره یکمون ضامنا لما یفسد به استحسانا ( ألا تری )انه لو صبه فی میزابله فأفسد متاءا له تحته يكون ضامنا ويعدذلك من جنايته عنزلة مباشرته بيده وكذلك الجواب فيمايشبهه واللهأعلم

-ه ﴿ باب ما يحدث في المسجد والسوق كا

(قال رحمه الله ) واذا احتفر أهل المسجد فيه بئرا لماء المطر أو وضعوا فيه حبا فصب

فيه الماء أو طرحوا فيه بوارى أو حصى أو ركبوا فيه بابا أو علقوا فيــه تناديل أو ظلموه فلا ضمان عليهم فيما عظب بذلك لان هذا النوع من التصرف مباح لاهل المسجد في مسجدهم مطلقاً فان حق التدبير في المسجد فيما يرجع الى الاصلاح اليهم على الوجه الذي يكون للمالك في ملك فكما أن المالك لا يكون جانيا باحداث شئ من هذا في ملكه فكذلك أهل المسجد في مسجدهم وكدلك انفعله غيرهم باذنهم لايكون فعل المأذون من جهتهم كفعلهم وان فعل بغيرأمرهم فهو ضامن في قول أبي حنيفة وهو القياس وفي قول أبي يوسف ومحمد اذا كان مسجدًا لامامة فلا ضمان عليه فيه استحسانًا الا البناء والحفر وجه قولهما أن هذا مما يرجم إلى اصلاحالسجد وعمارة المسجد مما ندب الله اليها كل مسلم قال الله تمالي انما يعمر مساجد الله الآية ثم بتعايق القنديل وبسط الحصر يتمكن الناس من اقامة الصلاة في المسجد وغير أهل المسجدسوا، في اقامة الصلاة فيه في كذلك فيما يرجع الى المحكن منه الا أن أهل المسجد أخص بالتدبير فهم فى ذلك كالملاك وغيرهم كالسكان نحو المستمير والمستأجر فى الدار ثم المستمير لا يكون جانيا في وضم الامتعة وصب الماء ونصب القنديل في الدار ويكون جانيا في البناء وحفر البثربنير اذن صاحب الدار فكذلك غير أهل السجدفي المسجد وهذا لان المسجدممد للصلاة فيهوالبناء والحفر يخرج ذلك الموضع من أن يكون مصلى فيكون ذلك من بابالندبير لامن باب التمكين من اقامة الصلاة فيه فيختص به أهل المسجد دون غيرهم فيكون جانيا اذا فعله بغير أمرهم واذنهم فاما بسط الحصير ونصب القنديل فمن باب النم كمين من اقامة الصلاة فيه فغير أهلاالسجدفيه كاهلاالمسجد وأبو حنيفة يقول اختصأهلاالمسجد بالتدبير في هذه البقمة فغيرهم إذا أراد شيأمن ذلك يباح له فعله ولكبه يقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي والسير على الدابة في الطريق والدليل على اختصاص أهـل المسجد به أن الندبير في فتحالباب واغلاقه ونصب الامام والمواذن والمتولى يكون الى أهل المسجد دون غيرهم فانه لو وجدفى مسجدهم قتيل كاذذلكعليهم خاصة دون غيرهم والدليل عليه البناء والحفر فان أهل المسجد هم المختصون عذلك واذا فعله غيرهم وكان فيه اصلاح للمسجد كان مباحا لهم ولكنه مقيد بشرط السلامة ولا يبمدأن يكونالمسلموزفيما هوالمقصود وهو الصلاة فيهسواء ثم معذلك يختص أهله بالندبير فيه كالكمبة فالناسفيما هو المقصودوهوالطوافسواء وقد اختص وشيبه بالتدبير فيهاحتي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما أعمد المفتاح منهم يوم الفتح نزل عليه الوحى بأمره بالرد قال الله

تمالي ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الي أهلها واذا قمد الرجل في مسجد لحديث أو نام فيه في غير صلاة أو مر فيـه فهو ضامن لما أصاب كما يضمن في الطريق الاعظم في قول أبي حنيفة وقال أبو بوسف ومحمد لا ضمان عليه فيه لانه لو كان مصليا في هــده البقعة لم يضمن ما يعطب به فكذلك اذا كان جالسا فيه لفيير الصلاة عنزلة الجالس في ملكه وهــذا لان الاعتكاف في المسجد قربة كالصلاة والمتكف تحدث وبنام في المسجد والجلوس لانتظار الصلاة مندوب اليه قال عليه الصلاة والسلام المنتظر للصلاة في الصلاة مادام ينتظرها وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الي الجلوس في المسجد بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد صلاةالعصر الى غروب الشمس وكذلك الجلوس فى المسجد لتعليم العلم وتعلمه مندوب اليه فيكون ذلك مباحا مطلقا والمباح المطلق لايكون سببا لوجوبالضمان على الحر وأبو حنيفة يقول المسجدممد للصلاة والقمود والنوم فيه لغير الصلاة مقيد بشرط السلامة كالطريق فآنه معد للمشى فيه فالجلوس أو النوم فيه وان كان لا يضر بالمارة يتقيد بشرط السلامة والدليل عليه أن من يجاس في السجد للصلاة اذا احتاج من يصلي في ذلك الوضع الى ازعاجه ايصلي كان له ذلك شرعا وليس لفير المصلى أن نزعج المصلى عن مكانه فمرفنا آنه معد للصلاة فيه فشفله بغير ذلك تتقيد بشرط السلامة وأنكان ذلك مباحا أو مندوبا اليه ولا يكون هذا أقوى من الرمى الى الـكافر أو العبد فانه مباح أو مندوب اليه ومع ذلك اذا أصاب مسلما كان ضامناً له ولا خلاف أنه اذا مشى في المسجد فأوطأ انسانا أو نام فيه فانقلب على انسان فهو ضامن له لاتلافه وعثل هذا السبب يضمن في ملكه فني المسجد أولي واذا احتفر الرجل في سوق العامة بترا أو بني فيها دكانا يغير أمر السلطان فهو ضامن لما عطب به من شي لانه متعد في هذا السـبب فالحق بالطريق العامة وما يكون حمّا لعامة المسلمين فالندبير فيــه الي الامام فاذا أحــدُنه بغير اذن الامام كان متعديا واذا فعله باس السلطان لايكون متعديا في هذا النسبب فلا يكون ضامنا عنزلة ما لو قتله عليكه واذا أوقف دابة في السوق فما أصابت دابته فهو ضامن له ولانه متمد بايقافها في الطربق فان ذلك يحول بين المارة والمرور في ذلك الموضع وأن كانموقفا تقف فيه الدواب للبيم وقد أذن له السلطان في ذلك فاوقف فيه الدامة لم يكن ضامنا فيما أصابت الدابة وان لم يكن السلطان أذن فيه فهو ضامن لان باذن السلطان يصير ذلك الموضع ممدا لايقاف الدواب فيه فيكون ايقافها فيه غنزلة ايقافها في ملكه فاسا

بدون اذن السلطان فهو ممر وليس بموضع لايقاف الدابة فاذا أوقف فيه دابته أو أرسلها فيه كان ضامنا لما تلف به وان لم يكن هو أوقفها ولا أرسلها فيه فلا ضمان عليه لانها دابة منفلة فجرحها هدر والقول في ذلك قوله مع بمينه مع أنه يشكر وجوب الضمان عليه في الموضع المد لا يقاف الدواب اذا سار على دابته فيه لم يكن ضامنا للنفحة بالرجل والذنب لان هذا جزء من الطريق كسائر أجزاء الطريق فالسير فيه يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن التحرز عنه دون ما لا يمكن فاذا أنكر أن يكون أرسلها فهو يشكر وجوب الضمان عليه والمدعى يدعى ذلك فكان القول فيه عينه والله أعلم

### - ﴿ باب جنابة العبد ﴾ --

(قال رحمه الله) واذا جني المبد جناية خطأ فولاه بالخيار ان شاء دفعه مها وان شاء فداه بالارش عندنا وعند الشافعي جنايته تكون دينا في رقبته يباع فيه الا أن يقضي المولى دينه ومذهبنا مروى عن ابن عباس رضي الله عنهماقال يخير المولى في خطأ عبده بين الدفع والفداء ومذهبه مروى عن عمر وعلى رضى الله عنهما فأنهما قالا عبيد الناس أمو الهم وجنايتهم في قيمهم وأنما أراد بالقيمة النمن وجه قوله ان هذا فعل موجب للضمان فاذا تحقق من العبد كان الضمان الواجب به دينافى رقبته يباع فيه عنزلة استهلاك الاموال وهذا لان المبدلاعاقلة له وضمان الجناية فى حق من لاعاقلة له عنزلة ضان المال فيكون واجبا فى ذمة العبد وبكون شاغلا لمالية رقبته فيباع فيه الأأن يقضي المولى دينه \* وحجتنا في ذلك أن المستحق بالجناية على النفوس نفس الجاني اذا أمكن (ألا ترى) ان في جناية العمد المستحق نفس الجاني قصاصا حرا أو عبدا فكذلك في الخطأ الا أن استحقاق النفس نوعان أحدهما بطريق الاتلاف عقوبة والاخر بطريق التملك على وجه الجبر ان والحر من أهل أن يستحق فيه بطريق العقوبة لا بطريق التمليك والمبد من أهل أن يستحق نفسه بالطريقين جميما فيكون العبد مساويا للحر في حالة. الممد ويكون مفارقا له في حالة الخطأ لان عذر الخطأ لاعنم استحقاق نفســـه عليكا والسبب يوجب الحكم في محله وفي حق الحر لم يصادف محله وفي حق العبدالسبب صادف محله فيكون مقيدا حكمه وهو ان نفسه صارت مستحقة للمجنى عليه تمليكا ليتحقق معنى الصيانة عن الهدر الاان يختارالمولى الفداء فيكون له ذلك لا مقصود الحبى عليه محصل به وبدل المتلف يصل

اليه بكماله مخلاف اتلاف المال فالمستحق مه بدل المتلف دينا في ذمة المتلف ولا يستحق مه بدل المتلف دينا في ذمة التاف ولا يستحق به نفس المتلف محال والطريق الثاني ان موجب جناية الخطأ يتباعد عن الجاني لكونه معذورا في ذلك ويكون الخطأ موضوعا شرعا ويتملق باقرب الناس لاظهار صيانة المحل المحترم والتخفيف على المخطئ ( ألا ترى ) ان في حق الحر تجبعلي عاقلته لهذا المهني فكذلك فيحقالعبد الاأن عاقلة العبد مولاه لان الحرمستنصر بعاقلته ومزاد توة وجرأة بهم كما أن المعلوك يستنصر بمولاه فيجب ضمان جنايته على الولى الا أن للمولى أن يقول أنما لحقني هذا البلاء بسبب ملكي فيه فلي أن أنخلص عنه ينقل ملكي فيه الى المجنى عليه فأدفعه بالجناية فاذا دفعه صاركان المجنى عليه هو المالك فلا يجب شي آخر عليه بالجناية واذا لم يدفعه كان الرد عليه مخلاف ضمان المال فأنه بجب في ذمة المتلف ولا مخاطب عيره كما في حق الحر اذا عرفنا هذافنقول لاشئ على المولى فيذلك حتى يظهر حال المجنى عليه اعتبارا لجناية العبدبجنايةالحر وقد بينا أن هذا يتأتى في جناية الحر لان موجبها يختلف بالسراية وعدم السراية فلا يصير ذلك معلوما قبل الاستيفاء والقضاء بالمجبول غير ممكن ثم الواجب ها هنــا الدفع أو الفــداء والمولى يخــير في ذلك واختــلافه بالبرء والسراية والخطأ والعمد في ذلك سدواء مالم يبلغ النفس لما بينا أنه لا قصاص بين العبيــد والاحرار فيما دون النفس فيكون موجب جنايته فيما دون النفس المال بكل حال فلهذا كان العمد والخطأ فيه سواء فاذا بلغ النفس وهو عمد ففيه القصاص ووجوب القصاص باعتبار آنه نفس مخاطبة والمملوك في ذلك كالحر والمستحق بالقصاص دمه والمملوك في حكم الدم مبقى على الحرية ولهذا استحق المولى عليه القصاص اذا تقرر سببه كما يستحق غيره والصنير من الجراحات في ذلك والكبير سواء على الحر والمملوك والذكر والانثى عنزلة الموجود من الحر ذكما أن هناك لانتلف موجب الجناية مهذه الاسباب فكذلك عبناية العبد ولا تعقل الماقلة شيآ من جناية العبد والمدير وأم الولد لان المستحق بالجناية نفسه ونفسه غير مملوكة للمافلة والمولى ولان المولى في كونه مخاطبا بجناية العبد بمنزلة العاقلة ولا يتحمل غير العاقلة عواقلهم فكذلك لا يتحمل جناية العبد عاقلة مولاه بل سبب وجوب ذلك على المولى ملكه رقبته وكسبه وهو مختص بذلك دون عواقله ولهذا لم يكن على المولى موجب جناية المكاتب لانه لا يملك كسبه بل المكاتب أحق بمكاسبه فيكون موجب جنايته عليمه دون مولاه والمستسمي في بمض قيمته

عند أبي حنيفة كالمكاتب فاما جنابة العبد على الحيوان والعروض فتكون دينافي عنقه تفضي من كسبه أو يباع فيها وكذلك لووطئ امرأة مكرهة فذلك دين في عنقــه يباع فيه لان المستوفى بالوطء مما يملك بالعقد سواء كان في حكم المنفعة أو فى حكم العين فيكون عنزلة المال ( آلا ترى ) أنه لو كان اللتزم بذلك حرا كان عليه في مله دون عواقله بإن وطي امرأة بشبية أو مستكرهة وسقط الحد للشبهة فكذلك العبد اذا فعل ذلك يكون دينا في ذمته والدس عليه يكون شاغلا لمالية رقبته ولا تعقل العاقلة كما لوجني على المماليك خطأ فيما دون النفس وان كان الجانى حراً لان المملوك فيما دون النفس عنزلة المال (ألاتري) أنه لا يتعلق به القصاص محال لان فيما دونالنفس المتلفجزء من الجسم والجسم بدخل تحت القهر والاستيلاء فيصير مملوكا مآكا فيكمون اتلافه في حكم اتلاف المال فيجب فيه الضمان على المتلف بالغا ما بلغ ويكمون ذلك حالاً في ماله ولا تعقله العاقلة عنزلة اتلاف سائر الامو ال فاذا بلغ النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين كما هو أصله وقداعتبره في حكم القصاص على ما بينا وقد روى عن أبي بوسف ومحمدان الماةلة لاتمقل نفسالمبدوهو تول ابن أبي ليلى وأستدل فيه بقوله عليه السلام لاتعقل الماقلة عمدا ولا عبدا والرادأن نفس العبد لاتعقلها العاقلة وهذا لآن العبد نحل للتعلك بالعقد فما يجِبِ من الضمان باتلافه يكون على المتلف في ماله كسائر الاموال «وحجتنا في ذلك القيمة الواجبة باتلاف نفس العبد عنزلة الديةالواجبة باتلاف نفس الحر وذلك على العاقلة مؤجلا في ثلاث سنين فهذا مثله وهذا لان ممنى النفسية لامدخل تحت القهر فلا يتناولها الملك بل العبد فيه عنزلة الحر (ألا ترى) انه يتملق القصاص بقتله عمدا كالتملق بقتل الحر وكذلك الكفارة في الخطأ ولامدخــل للقصاص ولا كفارة في ضمان الاموال فعرفنا ان المال واجب هاهنا بالنص مخلاف القياس لان المال لا يكون مثلا لما أيس عال وما لا يكون مملوكا من الأدى لا يكون ما لا وانما وجوب المال بقوله ودية مسلمة الى أهلهالا أن هذه الدية في حق العبد القيمة وفي حق الحر مائة من الابل كما بينه الشرع والدية تجبعلي العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين في حالة الخطأ ومهذا الممنى خالف النفس مادون النفس لان مادون النفس لامدخل فيه للكفارة والقصاص وتأويل الاحاديث أنالعاقلة لا تعقل جناية العبد على نفس العبد ويه نقول ثم الواجب بالجناية على نفس المملوك قيمته قلت قيمتهأ وكثرت غير انها لاتزاد على دية الحر ولا تنقص عن عشرة آلاف الا عشرة دراهم اذا كان العبد كبير القيمة في قول علمائنا رحمهم

وفي قول الشافعي تجب قيمته بالغة مابلغت وهو قول أبي يوسف الذي رجع اليـ وان كان المقتول أمة فانها لا تزاد تيمتها على خسة آلاف وينقص من ذلك عشرة دراهم فىالرواتين وفي بمض الروايات خمسة دراهم فأما في قطع طرف العبد فيجب نصف قيمته بالغة ما لمنت في الصحيح من الجواب الا رواية عن محمد أنه يجب في قطع بد العبد خمسة آلافالا خمسة ذكره في بعض نسخ الوكالة وجــه قول الشافعي ماروي عن عمر وعلى وابن عمر رضي الله عنهم أنهم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت ولان المتلف مات فيجب ضمان قيمته بالغة ما بلغت كسائر الاموال وهذا لان ضمان المال يجب بطريق الجبران وانمايحصل الجبران بما يكون مثلاله في صفة المالية ولهـذا يضمن المملوك عند الفصب بقيمته بالفة ما بلغت كسائر الاموال فكذلك عنــد القتل وانمــا قلنا أنه مال لان الضمان يجب للمولى وملكه في عبده ملك مال والضمان الواجب له يكون ضمان المال اذا أمكن ولا يدخـل عليه القصاص في حالة الممد لان على هــذا الطريق يقــول القصاص يكون بدلا عن المالية أيضا الا أن المالية ترقب بهذا المحل فتصمير مضمونة بالنقصان وان لم يكن المال في غير هـذا المحل مضمونا بالقصاص بمنزلة الصيد في الحرم يكون مضمونا باعتبارحرمةالمحل بما لا يضمن به في غيرهذا المحل وهذا لان القصاص يمتمد العمد والتكافؤ وذلك تمكن مراعاته في هـذا المال دون سائر الاموال فكان هذا المال مضمونا بالقصاصدون سائر الاموال والدليل عليه آنه يرجع الى تقويم المقومين في الاسواق ليوجب به حين ينفد السوق وهذا يختص بضمان الاموال فاما في غير الاموال فأنما تجب الابل ولا مــدخل للابل ها هنا والدليل عليه أنه باختلاف أوصاف المتلف في الجنسوالجمال والمالية تختلف هذه الاوصاف فانه ينقص عن الدية نقصانا غير معتبر فعرفنا أنه ضمان مال أو يكون المتلف عبد فتجب قيمته بالفة مابلفت كمالو كان قليل القيمة وهذا لان فىالمبدمعنيين معنى النفسية والمالية فيكون الواجب بدلاعن المالية والدليل على ترجيح معنى المالية صيرورته محلا قابلا للتصرفات كسائر الاموال وخروجه من أن يكون أهلا للولايات التي اختصت بها النفوس المحترمة على أنا نعتبر كلا الوصفين فنقول متى كان الواجب باتلافه ماليس بمال وهو القصاص يترجح معنى النفسية ولهذا لايختلف بقلة المالية وكثرة المالية وهذا لان ضمان المال بالمال أصل وضمان ماليس بمال يكون على خلاف الاصل ومهما أمكن ايجاب الضمان على موافقة القياس فلا معنى للمصير الى ايجابه بخلاف القياس

والدليل عليه أن المبيع قبل القبض أذا قبض فالبيع يبقى ببقاء القيمة وأنما يبقى البيع أذا فات الممقود عليه وأخلف فلو لم يكن الضمان بدل المالية لما بقى العقدباعتبار. لان البيع يتناول المالية والراهن اذا قتــل المرهون يضمن قيمته بحق المرتهن ولاحق للمرتهن الافي المالية ولهذا لا بجب عليه القصاص محال لان القصاص بدل عن النفسية فلو كانت القيمة كذلك لما وجب على الراهن أن يجمع بينهما في الاعتبار فنقول اذا كان العبد كبير القيمة يجب مقدار الدية لاعتبار معنى النفسيهوما زاد على ذلك الى تمام القيمة لاعتبار معنى المالية عنزلة من قتل حرا ومزق عليه ثيامه وهذا مروي عن أبي بوسف فقد روى ابن سماعة رحمه الله عنه أن مقدار الدية من قيمة العبــد تتحمله العاقلة وما زاد على ذلك الي عام القيمة يكون في مال الجاني لهـــذا المعنى \*وحجتنا في ذلك قول ابن مسمو د رضي الله عنه لا تبلغ قيمة العبد دية الحروينة ص منه عشرة دراهم وهذا كالمروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المقادير لا تعرف بالقياس وانما طريق معرفتها التوقيف والسماع من صاحب الوحي والمعني فيه ان هذا ضمان وجب بقتل الآدى فلا يزاد على الديات كما لو وجب بقتــل الحرر وهذا لان زبادة البدل تكون بزيادة الفضيلة وما من فضل في العبيد الا ويوجد ذلك في الاحرار وزيادة ثم الحر مع انه مجمم القصاص لا يزاد بدله على أعلى الديات فالعبد أولى وأنما قلناان الضمان وجب بالقتل ها هنا لان القتل سبب تضمن به النفس بالدية وهو حكم ابت بالنص قال الله تعالي ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله ونفس العبدفي هذا داخلة كنفس الحر (ألا ترى) أنها تضمن بالكفارة كنفس الحر فكذلك بالدية والدية عقابلة النفس مقدرة بالنص لانجوز الزيادة عليها بالرأى فلا يجوز اسقاطها بالرأي فهذا دليــل واضح على أن الضمان يجب هاهنا باعتبار النفسية وان الواجب الدية لانا لولم نجمله واجبا باعتبار النفسية كنا قد أسقطنا بالرأي ماهو ثابت بالنص والدليل عليه أن ضمان النفس بالدية لاظهار حرمة المحل وصيانه عن الاهدار ونفس المبد محترمة كنفس الحرفلا يجوز اهدارها ماأمكن والدليل عليه أنصفة المالية في هذا المحل تبع للنفسية لأن قوام المالية ببقاء النفسية وهـذا هو علامة التبع مع المتبوع ولا يجوز اهدارالاصل محال لمراعاة التبع لان في اعتبار الاصل اعتبار التبعوليس في اعتبار التبم اعتبار الاصل واذا جملناالضمان واجبا باعتبار النفسية كمنااعتبر ناماهو الاصل وباعتباره بحصل اعتبار التبع فكان ذلك أولى من أن يجعل عقابلة المالية ويهدر معنى النفسية

ولان أكثرمافي الباب أن تثبت المساواة بين النفسية والمالية ولكن مع المساواة تترجح النفسية باعتبار السبب وهو القتل لان القتل سبب لايقصديه الاموال عادة وانما يقصديه النفوس لممنى التشفى والانتقام فاما الاموال فانما تقصد بالغصب فلاجرم ضمان الغصب يكون ضمان مال نجب بالغة ما بلغت ولا يثبت في حق الاحرار وضان القتل يكون باعتبارالنفسية سواء بقتل الحر أووجب بقتل العبد الا انه لا بجب على المولى بقتل عبده لخلوه عن الفائدة فان ما بجب بمقابلة نفس العبد يكون لمولاه على سبيل الخلافة عنه والخلافة بسبب الملك لا تنمدم حكما بالقتل فلووجب وجب له على نفسه والدليل على هذا فضل القصاص فان القصاص بجب باعتبار مهني النفسية ثم لا يجب على المولى اذا قتل عبده لانه غير مفيد فكذلك المال ومن يقول القصاص وأجب باعتبار المالية فهو لغو من المكلام لأن المال لا يضمن بالقصاص محال فكيف يضمن بالقصاص والقصود بالمال التمول والادخار لوقت الحاجـة وليس في القصاص شي من ذلك ولهذا يتبين ترجيح معنى النفسية على معنى المالية لأن المتلف في حال الخطأ ما هو المتلف في حالة العمد فاذا جمدل المضمون منه في حالةالعسمدمعني النفسية فكذلك في حالة الخطأومن يقول يجمع بينهما فذلك فضل من الكلاملانه لو كان ها هنا طريق الى الجمع بينهما لكان ينبغي اذيضمن الديةمع كمال القيمة ويستوفى في حالة العمدالقصاص باعتبار النفسية والقيمة باعتبار الماليه وأحد لا يقول ذلك فمرفنا انه لاوجه الى الجم بينهما لما بين الوصفين من المفايرة على سبيل التضاد فاما النقصاذ فنقول بدل النفس قد ينقص عن أعلى الديات باعتبار معني موجب للنقصان في الحل (ألا ترى) أنه ينقص بالا بوة وبالكفر عن أصل الخديم وبالاجتنان في البطن بالاتفاق فان بدل الجنين دون بدل المنفصل وان كان الوجوب باعتبار النفسية هناك اذ لامالية في الجنين حرا كان أو مملوكا فكذلك بجوز أن ننقص عن أعلى الديات باعتبار صفة المملوكية وهذالان تكميل الدية باعتبار كال صفة المالكية (ألا ترى) أذ بدل الانثى على النصف من بدل الذكر لان الذكر أهل لمالكية المال والنكاح والانثى أهل لمالكية المال دون مالكية النكاح فأنها مملوكة نكاحا فيتنصف بدلها بذلك والجنين ليس بأهل للمالكية في الحال ولكن فيه عرضة الاهلية لذلك اذا انفصل حيا فباعتباره ينقص بدله غامة النقصان اذا عرف اهذا فنقول بسبب الرق تنتقص صفة المالكية لانه صار مماوكا مآلا ولم يبق مالكا للنكاح بنفسه الا أن هدا النقصان عارض على شرف الزوال بان يعتق فيجوز ان يزاد بدل الرقيق على بدل الانهمامدا

ويجوز أن ينقص باعتبار الحال وهو انه دون الانثى في صفة المالكية ثم صفة المملوكيـــة وان كانت لا تختلف في الرقيق و لكن بنبي على هذا الوصف ما يختلف في نفسه وهو المالية فان أمكن اظهار النقصان باعتبار صفة المالكية بان كان قليــل القيمة يعتــبر ذلك لاظهار النقصان وان لم مكن بان كان كثير القيمة فحينئذ يصار في النقصان الى معنى شرعى ومهذا يتبين فساد قول من يقول ان النقصان اذا كاز فباعتبار المالكية وانما النقصان باعتبار المملوكية وذلك لا نراد نزيادة المالية وانما اعتبار المالية لاظهار مقدار النقصان اذا أمكن لا لثبوت أصل النقصان على أن غزيادة المالية يزداد النقصان وعندقلة المالية ينتقص الواجب عن الدبة لاعن القيمة وعند كثرة المالية ننتقص الواجبعن القيمةوعن الدبة جميماوانما قرر ناالنقصان بمشرة لحديث النمسمود رضي الله عنه ولان صفة المملوكية تظهر التفاوت بينهما فها يتقدر بالمشرة وهو المستوفى ذلك من الامة بمقد متمد عن البدل وهو الهبة فان الجاربة الموهوبة بباح وطؤها فاذاظهر باعتبار صفة المملوكية التفاوت بينهما فيما هومقدر بالعشرة نصا قدرناالنقصان بالعشرة لهذا ولهذا قلنا في أصع الروايتين سواء كان المقتول عبدا أو أمة فالنقصان عن الدية يتقدر بعشرة والرجوع الي تقويم المقومين قد يكون فيما مجب بمقابلة النفسية كحكومة المدل والوجوب اللمولى لانه يخلفه خـ لاف الوارث المورث ولانه مالك لمالكية قوامها باعتبار هذا المحل فما يجب بمقابلة المحل في حقه يجمل كالواجب بمقابلة المالية ولهذا قلنا البيام يبقى اذا قتل المبيام قبل القبض لان صحية البيع باعتبار بقاء معنى المالية التي تملك بالبيع باعتبار هذا المحل فيجهل بدل المحل بمنزلة بدل الماليـة في بقاء البيع باعتباره ولهذا لو كان القتل عمدا حتى وجب القصاص بق البيع أيضا عند أبي حنيفة وهذا مخلاف العبد المرهون اذا قتله الراهن فان انجاب الضمان هناك باعتبار معنى النفسية غـير ممكن لما قررنا في المولى أذا قتل عبده فجملنا الواجب باعتبار المالية ولهذا لا يتملق به القصاص محال فتجب فيه المالية بالغة ما بلغت فأماطر ف المملوك فقد بينا ان المعتبر فيه المالية فقط (ألا ترى) أنه لا يضمن بالقصاص ولا بالكفارة فلهذا قال كان الواجب فيه القيمة بالغة ما بلغت الا أن محمدا رحمه الله قال في بمضالر وأيات القول بهذا يؤدي الى أن يجب بقطم طرف العبد فوق ما يجب بقتله بان تكون قيمته بلغت ألفا فيجب بقطم طرفه خسة عشر ألفا أوعشرة آلاف الاعشرة وهذا قبيح جدا فلهذا قال لايزاد على نصف

مدل نفسه فيكون الواجب خمسة آلاف الاخمسة ولوقتل العبد قتيلا ولهوليان فعني أحدهما دفع الولى الى الباقي نصفه أو فداه بنصف الدية لان النصيب الذي لم يهف انقلب مالا عند عَهُو انشريك فيكون هـذا في نصيبه كالجناية الوجبة للمال في الاصل وهو الخطأ ولو قتل قنيلاخطأونقاً بين آخر دفيه الولى المءاأوفداه فان اختار الفداءفداه بالارش وذلك دية النفس عشرة آلاف وأرش المين خمسة آلاف واذا اختار الدفع كان العبد بينهماأثلاثا لانكل واحد مهما تصرف فيه بجميع حقه وحق ولى القتيل عشرة آلاف وحق الفقو، عينه خمسة آلاف فان أعتقه المولى وهو يعلم بالجنايتين فهو مختاروعليه خمسة عشر ألفا في ماله لانه فوت محل الدفع بالاعتاق وبعد العلم بالجناية كان هو مخيرا بين الدفع والفداء فتفويته محل الدفع يكون اختيار الفداء دلالة التصرف فهو كالتصريح بالاختيار وكذلك نو دبره أو باعه أو كاتبه فانه يتمذر عليه دفعه بما أنشأ من التصرف فيتضمن الذي اختار الفداء منه وكذلك لو كانت أمة فاستولدها فان جامعهاولم تلد فليس هذا باختيار وله أن يدفيها بمد ذلك الا في رواية عن أبي يوسف فانه يقول الوطء دليل الاختيار بدليل ان البائم اذا كان بالخيار فوطيء المبيعة كان ذلك منه اختيارا للفسخ وهذا لإن الوطء دليل تقرير ملكه فيهاولان الوطء في حيكم الجناية ولوجني عليها كن لانداء وجه وظاهر الرواية أن الوطء لا يمكن نقصانا في عينها اذا كانت ثيبا ولا يدجزد عزدفها فيكمون اقدامه عليه دايل الاختيار كالاستخدام وهذا بخلاف البيم بشرط الخيار لان هناك لو لم عمله فاسخا للمقد بالوطء لكان اذا أجاز المقد ملكما الشترى • ين وقت العقد ولهذا يستحق زوائدها فتبين به أن الوطء حصل في غير ملكه فللتحرز عن هذا جباناه فاسخا وهاهنا اذا دفيها بالجناية مله كمها ولى الجناية من وقت الدفع ولهذا لا يسلم له ثيُّ من زوائدها، لا يتين به أن الوطء كان في غير ملكه والوطء وان كان كالجنامة لكن الجنابة لا ببتي لها أثر في الدين فلا يكون اختيارا وكذا الوطء بهذه الصفة وكذلك لو زوجها لازالنزوج كالاستخدام من حيث أنه لا يمكن نقصانا في عينها ولا يعجزه عن دفعها بالجناية وكذلك لو أجرها أو رهنها في ظاهر الرواية وفي بهض نسخ الديات يقول الاجارة والرهن يكون اختيارا منه عنزلة الكنابة لان البدل بهذين المقدين بصير مستحقاعليه وذلك بمنمه من دفيها بالجنابة فيجمل اختيار الفداء كالكتابة وجه ظاهر الرواية ان الاجارة تنقض بالقدر 

واسترداد الرهن متى شاء ولم يتحقق عجزه عن دفعها بهذين العقدين فلا يجعل ذلك اختيارا مخلاف الكنامة فان بعقد الكتابة ثبت له استحقاق لا يملك الولى ايطاله وذلك عنمه من دفعها وان ضرب العبد ضربا لزمه منه عيب فاحش أو جرحه أو قتله وهو يعلم فختار لان حقولي الجناية يثبت في كل جزء منه وتمد فوت جزء فامتنم الدفع في ذلك الجزء وهو لا يتحمل التجزي في الدفع بالجناية فتفو بت جزء منها كتفويت كله ولو دفع العبد في بئر حفرها المولى في الطريق أو أصابه جناح أشرعه المولي فليس هذا باختيار لان المولى ان كان فعل هذا قبل جناية العبدولميوجدمنه صنع بمدجناته اذلا صنع له في وقوع العبد في البئر وان كان الحفر منه بعدد جنانته فهو عند الحفر ما كان يعلم أن عبده يقع به ولا قصد ذلك محفره وقد بينا ان حافر البئر يصير قاتلا ولهذا لا بجب عليه الكفارة والاختيار أنما محصل عباشرة فعل من المولى يكون مقوياً له محل الدفع وكدلك كل ما لا مجب على المولى فيه الـكمَّارة فليس ذلك باختيار منه ولكن على الولي القيمة إن مات العبد من ذلك بينه ، أثلاثالان المولى سبب لهلاكه وهو متمد في ذلك التسبب ولو أتلفه مباشرة على وجه لم يصر مختارا بان لم يكن عالما بالجناية كان عليه قيمة؛ فكذلك اذا أتلفه بطريق التسبيب ولو أوطأه المولي وهو يسمير على دابته أو وقع عليه فقتله وهو يعلم بجناية العبد ولم يتعمد الوطء ولا الوقوع فهذا اختيار وعليه الارش لانه مباشر قتله بهذا الطريق ولهذا يلزمه الكفارة ومباشرة القتدل بتفويت محل الدفعرفاذا كان بمد العلم بالجناية بجمل اختيارا ولا معتبر بتعمده الوطء والوقوع عليه لان ذلك من باطنه لا يمكن الوقوف عليه وان أعتقه أو باعه أو وهبه أو كاتبه وهو لا يدلم بجنابته فعليــه قيمته لانه منع الدفع بما أحدث من التصرف ولكنه لم يصر مختارا للفداء حين لم يكن عالما بالجناية فيكون مستهلكا محل الدفع وذلك يوجب عليه القيمة لمولى ولي الجناية كالراهن اذا استهلك الرهون يغرم قيمته لحق المرتهن وان كان علم بأحدى الجنايتين ولم يملم بالاخرى فهو مختار للذي علم بها وعليه الارش والاخرى حصتها من قيمة العبد لأنه يجمــل تصرفه في حق كل واحد من الجنايتين كانه لاجناية سواهافقيما كان عالما بها يجمل مختارا لوجود دليل الاختيار وفيما لم يكن عالما بها مستهلكا محل الدفع فعليه حصتها من قيمة العبد واذا جنى العبد جناية لم تبلغ النفس فاعتقه المولي وهو يعلم بها قبـل البرء ثم انتقضت الجراحة فمات وهو مختار فعليه الدية لان السبب الموجب لتخير المولي جناية العبد وأنما وجد الاعتاق بعد العلم بها فيكمون

ذلك منه اختيارا للارش بمنزلة مالو أعتقه بعد الموت (ألا ترى ) انأداء الكفارة بعد الجرح قبل زهوق الروح جائز عنزلة أدائها بمد الموت وهــذا لانه لما أعتقهمم علمه انااجناية قد ر أت فقد صار مختارا لما يجب من الارش برأت أوسرت ولوقال المبده ان ضربت فلانا بالسيف أو بالمصاأو بسوطأو بيدك أو شججته أو جرحته فأنت حر ففعل به ذلك فمات منه عتق وااولى مختار للدمة لاذالماق بالشرط عندوجو دالشرط كالمنجز ولانالولي لماعاق عتقه بشرط هو ســبب لوجوب الارش وتخيره بين الدفع والفداء فقد صار راضيا بالتزام الفداء ممنزلة الصحيح اذا قال لامرأنه أنت طالق ثلاثًا اذا مرضت فمرض ومات يصير فارًّا من ميراثها فان كانت جناية العبد مما يتعلق بما القصاص فلا ثي على الولى لأن الواجب هو القصاص على العبد وذلك لا يختلف بالرق والحرية فلا يصير المولى بالمتق مفوتًا حق ولى الجناية فلهذا لايلزمه شئ واذا جرحالعبد رجلا فخوصم فيه المولى فاختار العبد وأعطى الارش ثمانة ضت الجراحة فهات المجروح فالفياس فيه أن يكون المولى مختارا لانفدا. وهو قول أبي نوسف الآخر وفي الاستحسان يخير الولي خيارا مستقبلا وهو قول أبى يوسف الاول وهو قول محمد ورجم أبو بوسف من الاستحسان الى القياس وأخذ محمد رحمه الله بالاستحسان وقر بينا فما تقدم أنبهذه الصورة في الكتب الاث مسائل هذه ومسئلة تكرار تلاوة السجدة في الركعة الثانية وجهالقياس أن أأولى اختار الارش بمد ماتقرر السبب فنزل ذلك منزلة اختياره بعد موت المجروح وهدا لآنه أقدم على الاختيار مم علمه آنه قد يبرأ وقد ينتقض فيسرى الى النفس ه نوضحه أن الاختيار قد يكون منه حكما وقد يكون قصدا فقد صار مختارا لما بجب سما ثم الاختيار بطريق الحكم يسوى فيه بين ماقبل البرء وما بمده وهو الاعتاق باعتبار الهاختيار لموجب الفعل فكذلك في الاختيار قصدا وجه الاستحسان أن المولى اختار الارش على حسبان أن البرء قد تم وان الواجب ارش الطرف فلا يكون ذلك منــه دليل اختياره الدية فالانسان قد يختار الشي أذا كان قليــلا ولا يختاره اذا كان كـثيرًا فاذا تبين أن الواجب كان هو الدية قلنا يخير خيارا مستقبلا بمنزلة الشفيع اذا أخبر بثمن قليل فطلب الشفعة وقضى لهمها ثم تبين أن الثمن كان أكثر من ذلك كان على خياره ولو أخبرأن الثمن كثير فسلم الشفعة أثم تبين أنه كان أقل من ذلك كان هو على حقه بخلاف الاعتاق فأنه تفويت لمحل الدفع ولا يمكن ابقاء خياره بعده قائما وعند الاختيار قصدالا يفوت محل الدفع فلهذا كان على خياره الاانه

روى عن أبي يوسف انه فرق بين ما اذا أعطى الارش بفير قضاء وبين ما اذا أعطاه بقضاء القاضى قال اذا أعطاه بقضاء القـاضى فان المجروح بخير خيارا مستقبلا بخلاف.ما اذا أعطاه بغير قضاء القاضي فان ذلك اختيار منه للدية طوعا بمنزلة من اشترى دارا بعبد فاخذهاالشفيم بقيءة العبدنم استحق العبد فان أخذها بقضاء القاضي بطلت شفعته ووجب عليه ردها وان أخــذها بفــير قضاء الناضي جمــل ذلك كالشراء المبتدإ وعن زفر آنه قال في الوجهين جميما يصير مختارا لان القاضي أنما قضي بالارش بناء على اختياره قال وأذا جني العبد جنامة فاختار الولى إمساك عبده وليس عنده ما يؤدي وكان ذلك عند قاض أو عنــد غير قاض فالمبد عبده والارش دين عليه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ان أدى الدية مكانه والادفع العبد الاأن يرضي الاولياء أن يتبعوه بالدية على ما قال فان رضوا بذلك لم يكن لهم بمد ذلك أن يرجموا في العبد وجه قولهما أن نفس صاحب العبد صارحةا لمولى الجناية الاأن الولى يتمكن من تحويل حقهم من العبد الى الارش باختيار هالفداء فاذا أعطاهم الارش كان هذا تحويلا لحقهم من محل الى محل فيه وفاء بحقهم فيكون صحيحا منه واذا كان مفاسا كان هذا منه ابطالا لحقهم لاتحويلا من محل الي محل يمدله فيكون ذلك باطلا من الولي وهذا لان ثبوت الخيار للمولى كان على وجــه النظر من الشرع وأنما يثبت على وجُه لا يتضرر به صاحب الحق فاذا آل الامر الى الضرر كان باطلا بمنزلة المحتال عليه اذا مات مفلسا فان الدين يمود الى ذمة المحيل لانه حول حقهمن ذمته الي ذمة المحتال عليه بشرط أن يسلم له فاذا لم يسلم عاد كما كان وفى بيم المعاوضة اذا هلك أحد العوضين قبل القبض بطل المقد في الآخر لان صاحبه حول حقه الي العوض الآخر بشرطأن يسلم له فاذا لم يسلم عادكما كان وكذلك في البيم والآخر بالشفعة ان سلم الثمن كان له أن يأخــ ذ الدار وان عجز عن ذلك لم يكن له أن يأخذها الا أن يرضي البائع والمشترى في فصل الشفعة بالتسليم فهاهنا أيضاان رضي الولى كان مسقطا حتمفي المبد وان أبي كان له أن يأخذ المبد وأبو حنيفة يقول مجنانة المبديخير المولي بينالدفع والفداء والمخير بين اثنين اذا اختار أحدهما تمين ذلكواجبا من الاصل كالمكفر اذا اختار أحد الانواع الثلاثة فهاهنا باختياره تبين أن الواجب هوالدنة فى ذمة المولى من الاصل وان العبد فارغ من الجناية فلا يكون لاولياء الجناية عليه سبيل \* يوضحه ان من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غيير الايحتاج الى رضا صاحبه ولو

رضي الاولياء أن يتبموا بالدية لم يبق لهم حق في العبد فكذلك اذا اختار المولى ذلك في حال ماثبت له الخيار شرعا وقيل ان هذه السئلة في الحقيقة تبني على اختلافهم في التفليس وعند أبي حنيفة انتفايس ليس بشئ وااالغاد ورائح وهذا النصرف من الولي يكون تحويلا لحق الاولياء الي ذمتــه لا ابطالا وعندهما التفليس معتبر والمال في ذمة المفلس يكون تاويا فيكون هذا الاختيار من ااولى ابطالا لحق الاولياء وقد روى عن أبي يوسف ان اختيار المولى ها هنا معتبر حتى لا يكون لاولياء الجنالة حق تملك العبد بالاخذ بعد هذا الاختيار والكن يباع العبد فيه فيدفع بمنهالي الاولياء من حساب الدية التي على المولى وهو بناء على مذهب أبي يوسف في الحجر بسبب الدين فانه يقول القاضي محجر على المديون ويبيم عليه ماله وعند أبي حنيفة لا يفمل ذلك وقد مينا هذا في كتاب الحجر قالواذا جني العبد جناية خطأتم أقرالمجني عليه أنه حر قبل الدفع اليه فلا حقاله فيرقبة إلعبد ولا على المولى لانه يزعم أنهجر وأنجنايته على عاقلته لا يستحق بها رقبته وزعمه معتبر في حقه فلا سبيل له على العبد بمد هذا الاقرار ولا شي له على الولى لانه لم يدع على المولى بمد الجناية حتى يصمير به مختارا أومستها كما ولو كان اقرار المحنى عليه بمد مادفع اليه العبد فهو حر لانه ملكه بالدفع وقد أقر بحريته فيمتق باقراره ويكون موقوف الولاء بمنزلة من اشترى عبدا ثم أقر ان البائم كان أعتقه قال واذا جنت الامة جناية ثم ولدت ولدا أو اكتسبت كسبا فان مولاها يدفعها بالجناية ولا يدفع ولدهاولا كسبها لان استحقاق نفسها بالجناية الخطأ كاستحقاق نفسها بالممد قصاصا وذلك لايسرى الى الكسب والولد وهذا لان حق ولى الجناية غير متأكد في عينها ( ألا ترى ) ان المولى مخير بين أن يدفعها أو يفديها بالارش وأنما يسري الى الولد ما يكون مثأكدا في الاصل حين انفصل ألولد عنها وأما الكسب فأعا علك علك الاصلوعند الاكتساب كأن ملك الاصل للمولى دون المحنى عليه فان جنىعليها فأخذ المونى لذلك ارشا فانه يدفع الارش ممها لان الارش ءوض عن الجزء الفائت منها بالجناية وحق ولي الجناية كان ثابتافيها بجميم أجزائها فيثبت في بدل جزء منها أيضا والجزء معتـ بر بالكل ولو قتات وأخذ المولى قيمتها كان عليه دفع تلك القيمة الى ولي الجناية فكذلك اذا أخذ أرش جزء منها مخلاف الولد فانه حر وهو زيادة حادثة بمد الجناية وحقالولى أنما يثبت في الاجزاء الموجودة عند الجناية وان كان جني عليها قبل جنايتها لم يدفع المولي ذلك الارشممها لان الجزء الفائت بتلك الجناية

لم يكن موجودا عندجنايتها فلا يثبتحق ولي الجناية فيه ولا فى مدله مخلاف انفائت بمدجناتها وانلم يعلمان الجناية عليها كاذقبل جنايتهاأو بعده فالقول فيه قول المولى لان الارش المقبوض في مد المولى فأولياء الجناية مدعون استحقاق ذلك على المولى وهو يذكر ولامهم يستحقونها بالجناية على الولى فالقول قول الولى في بيان صفتها حين ثبت الاسـتحقاق لهم وان كان وجب الارش بمــد جنايتها فأمسكها المولي وفداها فله أن يستمين بذلك الارش في الفداء لانه ملكه كسائر أمواله وان لم يختر الفداء حتى استهلك أو وهبه الجانى عليها لم يكن مختارا وله أن مدفعها لان الارش منفصل عنها فتصرفه في الارش لا يكون تصرفا فيها ولا يتعذر دفعها في كان له أن يدفعها بمنزلة مالو حدثت الجناية من امتين فاستهلك احداهما كان له أن يدفع الاخرى بجنايتها ثم عليه أن يغرم مثل مااستملك فيدفعه معما لان حق ولى الجناية ثبت في ذلك الارش وقد أتلفه المولى بتصرفه وهذا بخلاف مااذا أتلف المولى جزأ منها عجناته لان هناك المولى تصرف فيه بالجناية والجزء الذي أتلفه مجنايته كان متصلا مها ولهذا صارالمولى به مختارا وان كان الجاني عليها عبدا فدفعه المولى كان عليه أن مدفعهما جميعا أو يفديهما بالدية لان المبد المدفوع قائم مقام الجزء الفائت منها فان أعتق العبد المدفوع اليه فهذا اختيار منه للامة وعليه الدية وكذلك ان أعتق الامة فانه لايستطيع أن يدفع واحدا منهما دون صاحبه لان العبد قائم مقام الجزء الفائت وحكم الدفع فيها لا يتجزأ بل اذا تمذر دفع بمضها بتصرف المولى يتمذر دفع كلما فكذلك حال المبدالمدفوع مكان الجزء الفائت منهاوهذا بخلاف الارش المستوفى من الجاني اذا كان جزأ لان الارش دراهم وفي الدراهم لا يثبت للمولى الخيار بين الدفع والفداء واقدامه على التصرف انما يكون دليــل الاختيار اذا صادف محلا ثبت له فيه الخيار فأما هنا فالخيار ثابت له في العبد والامة لان كل واحد منهما يفيد التخير فيه بين الدفع والفداء فاعتاقه أحدهما يكون تصرفا في المحل الذي ثبت له فيه الخيار فيجمل ذاك اختيارا وهذا الاختيار يثبت له فيهما باعتبار جناية واحدة فيكون اختياره أحدهما اختيارا لهما جميما مخلاف الامتين اذاجنت كل واحدة منهما لان ثبوت الخيار له في كل واحدة منهاباعتبار جنابة على حدة فلا يكون اختياره احدى الجنامين دليل الاختيار منه في الاخرى فان أعتى العبد وهو لا يعلم بالجناية ثم اختار دفع الامة دفع معها قيمة العبد لان العبد لو كان قاءًا بعينه كان عليه دفعه معها وقد صارمستهلكا له بالاعتاق حين لم يكن عالما بالجناية فكان عليه قيمته (ألا ترى)

اله لو أعتقالاً ، قوهو لا يعلم بالجناية كان عليه قيمتها ولو كان هذا العبد فقاً عين الامة فدفع مِمَا وأَخَذَتُ الْجَارِيَّةِ فَالْمَالِمِيدُ يُصِيرُ مَكَامًا يَدْفُهُ اللَّوْلِي أَوْ يَفْدِيهُ بِالدَّيَّةُ لا نَهْ قَامُ مُقَامُهُ الْحِينُ دَفْم بها وكذلك لو قنايا عبد فدفع بها ولو قتلها حر خطأ فأخذ المولي قيمتها لم يقل للمولي ادفعها أوافدهاولكنه دفعرقيمتها لان القيمة دراهم أو دنانير والارش كذلك ولا ممني للتخيير بين القليل والكثيرفي الجنس الواحد وأنما يؤمر بدفع القيمة التي قبضها الى ولى الجناية بخلاف ماتقدم فالمدفوع هناك عبدوللناس في الاعيان أغِراض فتخييره بين دفع العبدو بين الفداء بالقيمة يكون متيدا ولو أن عبدا قتل رجلا خطأ ثم قتلت جارية المولى العبد خطأ قيل للمولى ادفعها أوافرها بقيمة المبد لان العبد الجاني صار مستحقا لولى الجناية فجناية جارية المولى عليه عنزلة جنايتها على عبد مملوك لولى الجنابة ولو قتلت عبدا أو مملوكا له كان على المولى أن مدفعها أو يفديها بقيمة العبد فكذلك هاهنا لا بجوزأن يلزمه أكترمن ذلك وهذا لان اعطاءه قيمة العبد بمنزلةاعطائه العبدان لوكان قائما ولو أعطاهم العبدلم يلزمهشي آخر فكذلك اذا أعطاهم قيمته بعد ماقتلته أمته قال واذا قتل العبد رجلا خطأ وقتلت الامة رجلا وهما لرجل واحد ثم ان العبدقتل الامة خياً واختار المولي دفعه فاله يقسم على قيمة الامةودية الحر لان الامة كانت مستحقة لاولياء جنايتها وقد جني العبد عليها فثبت حق أولياء جنايتها في مقدار قيمتها وحق أولياءالحرفى الدية ومولاه يتخير ببنالدفع والفداءفان اختار الدفع ضرب فيهأولياء الحريدية الحر وأولياء الامة بقيمتها فيقسم العبد بينهما على ذلك وان اختار الفداء فداه بدية الحر وبقيمة الامة لاولياء جنايتها قال واذا جني العبد جناية ففداه المولي منها ثم جني جناية أخرى قيل له ادفعه بها أو افده لانه لما فراه من الاولى فقد طهر همنها فكأنه ما وجد منه الاالجناية الاخرى فيخاطب بالدفع أو الفداء فان كان لم يقض من الاولى شيئًا حتى جنى الثانية دفعه مهما أو فداه لان الجناتين اجتمعتا في رقبته وللمولى أن يتخلص مدفعــه ويقول انما لحقني هذا الشغل بسبب ملكي رقية العبد واناأتخلص بدفعه فيدفعه بالجناتين أويفد بهبارشهما واذا أعتق العبد ثم أقرآنه كان جني في حال رقه جناية عمدا أو خطأ لم يلزمه شي منهاالا القود في النفس لانه لوأقربها قبل العتق لم يصح اقراره الا بالجناية الموجبة للقود فكذلك بعد العتق وهذا لانه في الوجهين جميما أمّا يقر على غـيره فان جناية العبد فيما يوجب المال يكون على المولى لا شيُّ منه على العبدة بل عتقه ولا بعد عتقه واقراره على غيره لا يكون حجة في الحالين

فاما ما يكون موجبا للقود فافراره يكون على نفسه ولو جنت أمة جناية ففال الولي كنت أعتقتها قبل الجناية أو درتها أو كانت أم ولدى فانه لا يصدق من أجل الجناية وهو مختار للفداء ان قال هـ ذا بعد العلم بالجناية وان قاله قبل العلم بالجناية فعليه القيمة لانه متهم فى حق أولياء الجناية فيجمل اقراره بمنزلة الانشاء في حقهم وأن انشأ العتق أو التدبير كان الحكم فيه مابينا فكذلك اذا أقر مستندا الى ما قبل الجناية لان هذا الاسناد لايثبت بقوله حين لم يصدقه أولياء الجناية فيه واذا جنى العبسد جنانة فاخبر ولي الجناية ولى العبد فاعتقه فقال لم أصدقه فمااخبر مه فهو مختار للفداءلان ولى الجناية في اختياره يطاب محقه فعلى المولى أن ينظر في خبره(ألا ترى ) أنه لو أخبر القاضي بذلك وطالبه باحضار المولى وتكليفه الجواب اجابه القاضي الى ذلك فكذلك اذا أخبر الولى بذلك كان عليه أن ينظر اليخبره فاذا لم يفمل وأعتق المبدكان هذا بمنزلة الاعتاق بمدالملم بالجناية فيكون مختارا وكذلك ان أخبر مرسول ولى الجناية فاسقا كان الرسول أو عدلا لان عبارة الرسول كعبارة المرسل فاما اذا أخـبره مذلك فضولى فان صدقه فيما أخبره به ثم أعتق العبد فهو مختار للفداء أيضا وان كذبه في ذلك أو لم يصدقه ولم يكذبه حتى أعتق العبدفان كان المخبر عدلا فكدلك الجواب لان خبر المدل مقبول فيما يكون ملزما وان كان المخبر فاسقاف لي قول أبي حنيفة لا يكون مختارا للفدا ،ولكن عليه قيمته باستهلا كه اياه وعند أبي نوسف ومجمد هو مختار للفداء وهذا من الجنس الذي بيناه في الأذون أن عندهما خبر الواحد في المعاملاتمقبول عدلا كان أو فاسقا وعندأ بي حنيفة فيما يتملق به الازوم لا يعتبر خبر الفاسق وهذا حبر الملزم في حق المه لي لان الاعتاق بمد العلم بالجناية يلزمــه الفــداء فلا يعتبر فيه خبر الفاسق اذا كان فضولياً وأن أخبره به فاسق نفي احــدى الروايتــين كذلك وفي الرواية الاخرى يكون مختارا للهــداء لانه تم احـدى شطرى الحجة وهو العدد فيعتبر بما لو وجد الشطر الآخر وهوالعدالة في حقالمخبر الواحد ولوجني عبده جناية فقال المولى كنت بعته من فلان قبل الجناية وصدقه فلان أو قال هوله لم يكن لي قط وصدقه فلان قيل لفلان ادفعه أو افءه لان الولى ما أتلف على ولى الجناية شيئًا حين أخرجه الى ملك رجل تخاطب بدِفعه أو الفداء كما كان هو تخاطب به فان كذبه فلان قيــل للمولى ادفعــه أنت أو الهده لان الملك ثابت له فيه باعتبار مده والاقرار بطل بتكذيب المقرله فصار كأنه لم يكن فيخاطب ذو اليــد بالدفع أو الفداء ولو أن عبدا في بد

رجل جنى جناية فقال ولى الجناية هو عبدك فقال الرجل هو وديعة عندى لفلان أو عارية أو اجارة أو رهن فان أقام على ذلك بينة أخر الامر فيه حتى يقــدم الغائب فان لم يقم بينة | خوطب بالدفع أو الفداء وقال زفرهو مختار للفداء بمجرد قوله لانه زعم اله لا سبيل له على دفعه فيجمل به مقوما للدفع مختاراً للفداء كما لو أعتقهولـكنا نقول هو بكلامه يزعم أنه ليس بخصم في هذه الجناية أصلا واختياره يبني على كونه خصما فاذا ثبت بالبينــة انه ليس بخصم فيــه صار اثبات ذلك بالبينة كالاثبات بالمعاينــة وان لم يقم بينة على ذلك فهو الخصم باعتبار ظهور يده فيه وهو متمكن من دفعه فيخاطب بالدفع أو الفدا، ولا مهني لجعله مختارا مع بقاء عَـكنه من الدفع بالجناية فان فداه ثم قدم الغائب أخذ عبده بغير شي لان ذا اليد أقر بالملك له وقد أتصل تصديقه بذلك الاقرار وقد كان ذو اليد متبرعا في همذا الفداء فانه ما كان عجبرا عليه فلا يرجع بشيء منسه على المقر له وان كان دفعه فالغائب بالخيار ان شهاء أمضي ُ ذلك وأن شاء أخذ العبد ودفع الارش لان تصديقه اتصل بذلك الاقرار فيثبت الملكو متبين انه كان له الخيار فان أمضي دفعه كان ذلك بمنزلة اختيار الدفع منه ابتدا. وان اختار الارش فله أن يأخذ عبده وان أنكر الغائب أن يكون العبد له فماصنع الاول فيه من شي فهو جائز لان الاقرار بطل شكذيب المقر له واذا كان عبد في يدي رجل وهو مقر بانه عبده أو لم يقر ولمشكر فاقرعليه بجناية خطأ ثم أقر انه لرجل آخر وانه لم يملكه قط وصدقه الرجل فالعبد له لان الجناية الثابتة عليه باقرار المولى لا تكون أقوى من الثابتة بالمماينة وذلك لا يمنع المولى من التصرف فيه والاقرار بالملك لغيره ثم ان كذبه المقر له في الجناية فهو مختار للارش لان الجناية ثبتت على العبد باقرار ذي اليدعليـ بها ثم صار متلفا العبد باقراره بالملك فيه لغيره فيجعل ذلك بمنيزلة تمليكه منه بالبيع وذلك اختيار منه للفداء فهذا مثله اذاكان ذو اليد اقرآنه عبده قبل اقراره بالجناية عليه أو بعد ذلك قبل اقراره لهذا الرجل وان لم يكن ادعاه لنفسه قبل اقراره لهذا الرجل فلا شيء عليه ولا على العبدمن الجناية لان المقر ما أتلف شيأ على أحد وأنما أقر على ملك غيره بالجناية واقراره على ملك الغير لايلزمه شيأ وهذا بخلاف مااذا ثبتت الجناية عليه ببينة لان هناك ذو اليد قد صار مخاطبا بالدفع وثبتت الحناية على العبد عاهو حجة في حق الكل فاذا حوله باقراره الى المقر له خوطب بما كان مخاطب به المقر وها هنا باقرار ذي اليد ما ثبتت به الجناية على العبد في حق المقر له فلهذا لايخاطب بشي قال واذا جني العبد

جناية ثم أصامه عيب سماوي فان المولى مخاطب مدفعه أو الفداء ولا شيء عليه يسبب ذلك الميب لانه ما كان مضمونًا عليه ( ألا ترى )انه لو مات في بده لم يلزمه شي فاذا فات جزء منه بغيرصنمه أولى أن لايلزمه شيَّ وكذلك لو بعثه المولى في حاجة فعطب فيها أو استخدمه فلاضمان عليه فيما لحقه بذلك لان للمولى حق الاستخدام في العبد مالم يدفعه فلا يكون فعله ذلك تمديا فلو أذن له في التجارة بمد جنايته فاستفرق رقبته فهو ضامن قيمته لاهل الجناية تمدياً ولو أذن له لان الاذن له في النجارة لا يمنمه من الدفع في الجناية فلا يصير به مختارا ولكن استحقاق ماليته في الدين شبت بذلك الاذن فيصير المتلف به كالمنلف للمالية على أهل الجناية لأنه تعذر الدفع اليهم بالجناية حين يباع فى الدين لأن حتم كان ثابتا في عبد غير مشفول المالية فلهذا لايضمن المولي قيمته قال واذا قتل العبد قتيلا خطأ ثم ففأ رجل عينه ثم قتل آخر خطأ ثم اختار المولى دفعه فانه يدفع ارش العين الى الاول لانه جني على الاول وعينه كانت صحيحة فيثبت فيها حق الحبى عليه ثم فانت وأخلفت بدلا فيكون البدل له ولا مزاحمة للثانى معه فيه لانه جني على الثاني وهو أعور فلم يثبت حق الثاني في هذه العين أصلائم يكون العبد بينهما يضربفيه الاول بالدية الاما أخذ من ارش المين ويضرب فيهالآخر بالدية حتى اذا كانت قيمته ألف درهم وكان ارش المين خمسائة فان العبد يقسم بينهما على تسمة وثلاثين سهما لان الاول انما يقي من حقه تسمة آلاف وخسمائة فيضرب بذلك في المبدو الثاني انما يضرب بعشرة آلاف كالالدية فاذا جعلت كلخسمائة سهما كان العبد بينهماعلي تسعة وثلاثين سهما وكذلك لوكان الذي فتأعينه عبدا فدفع به كان ولى الاول أحق به ثم يضرب مع الآخر بالدية الا قيمة العبدالذي أخذه لا نه وصل اليه ذلك القدر من حقه واذا قتل العبد قتيلا خطآ وللمقتول وليان فدفعه المولى الى أحدهما بقضاء قاض ثم قتل عنده آخر ثم جاء ولى الآخر والشريك في الجناية الاولى فأنه يقال للمدفوع اليه الاول ادفع نصفك الى الاول أوافده بنصف الدية لان نصف العبد صار مملوكا بالدفع اليه بقضاء القاضى فأعاجني على ملكه فيخاطب بإن بدفع ذلك النصف أو يفديه بنصف الدية فان دفعـه برئ من نصف الدية وبرد النصف الباقى على المولي لانه أخذه بغير حق فيرده على من أخذمنه ثم لقال للمولى ادفعه أوافده بمشرة آلاف خمسة آلاف للآخر وخمسة آلاف لولى الاول الذي لم يأخذشياً فان دفعه ضربكل واحد منهما في هــذا النصف مخمسة آلاف فيكمون بينهما نصفين فحصل ثلاثة ارباع العبد

لولي الجناية الآخرة وربعه للذي لم يكن قبض من ولىالجنايةالاولى ثم يضمن المولى الذي كانت الجناية الثانية في يدهر بع قيمته للمولى فيدفعه الى الاوسـط لأن هذا الربع استحقه ولى الجناية الآخرة بجناية كانت منه عند المدفوع اليه وقد كان مضمونًا في يده فيرجع عليه ربع القيمة لذلك وبدفعه الى الاوسـط لاندة كان ثابتا في هذا الربع وقد فات وأخلف بدلا فيجمع له ربع العبه وربع القيمة ولا يكون ذلك موجبالاضمان عليه حتى لوكان دفعه اليه بغير قضاء القاضي كان للاوسط الخيار ان شاء ضمن المولى هذاالربع باعتبار دفعه الي صاحبه بغير قضاءقاضوانشاء ضمنه فان ضمن المولى رجع به المولى على المدفوع اليه الاول لما قلنا . قال واذا قتل العبد قتيلين خطأ فدفعه المولى إلى أحدهما بغير قضاء القاضي فقتل عنـــده قتيلا خطأ ثم اجتمعوا واختاروا الدفع فان المدفوع اليه الاول يقال له ادفع نصف العبد الى الآخر لان حقه كان فى نصف العبــد وقد تم ملكه في ذلك النصف بالدفغ اليــه ثم كانت الجناية الاخيرةمنهذاالنصفعلي ملكهوقد اختار الدفع فيؤمر بدفع نصف العبد اليه ويردالنصف الباقء لى المولى لانه أخذه بغير حتى ثم يدفعه المولى الى الاوسط والآخر يضرب فيه الآخر بخمسة آلافلانه وصل اليه نصف حقه ويضرب فيه الاوسط بمشرة آلاف لانه لم يصل اليه شئ منحقه فيكون هذا النصف بينهما أثلاثا ثاثاه للاوسط وثلثه للآخرتم يضمن المولي ســــــــ قيمة العبد الاوســط وهو ما سلم من هذا النصف لولي الجناية الاخيرة لان حق الاوسط كان ثابتا في جميم هـذا النصف وكان قد دفعه الى غيره بغير قضاء القاضي فلهذا يضمن له سدس القيمة ويرجع به على الاول الذي كان في يده لان استحقاق هذا السدس بجناية كانت في مده وأن شاء الاوسط ضمن هذا السدس الذي كان في يده هكذا يقوله المراقيون من مشايخنا والصحيح عندى آنه ليس له ذلك ها هنا ولا فيالفصل الاول لانه ما كان مالكا لهذا النصف قبل أن يدفع اليه حين يكون قبض الاول جناية على حقه فيكون ضامنا له ولو كان الدفع بقضاء قاض كان مثله هذا أيضا لان المولى لا يضمن شيأ للاوسط ولكنه يرجع بسدس القيمة على المدفوع اليه الاول لما قلنا واذا قبض ذلك منه دفعه الى الاوسط وعلى ما يقولهالمر اقيون الاوسط هو الذي يرجع بسدس القيمة على المدفوع اليه. قال واذا قتل العبد قتيلاخطأ وفقاً عين آخر فدفعه المولى الى المفقوء عينه فقتل عنده قتيلا آخر تم اجتمعوا فاختاروا دفعه فان صاحب العين يدفع ثلثه الى الآخر لانه مملك الثلث والجنامة

الاخيرة من هذا الثلث حصلت على ملكه فيدفعه بها ويرد الثلثين على المولى فيدفعه المولى الى ولى القتيلين يضرب فيه الاول بمشرة آلاف والآخر بثلثي الدية لانه قد وصل اليــه ثلث حقه فيكوزهذا مقسوما بينهما أخماسا ثلاثة اخماسه للاول وخمساه للاخرثم يضمن المولى الاولسنة أجزاء وثلثي جزء من ستة عشرجزأ وثلثي جزء من ثلثي قيمة العبد وذلك في الحاصل خمسا مدل ما ســ لم للآخر من هذا الثاثين الا أنه أذا بني الجواب على القسمة التي كانت بينهما فأن الاول ضرب فيــه بمشرة آلاف والآخر بستة آلاف وثلثي الف ولهذا قال ما قال وفي الحقيقة رجوعه على المولى بخمسي ثاثي قيمته لان المولى أتلف ذلك عليه حين دفعه الى صاحب العين بغيرقضاء قاض واستحق بالجنايةالتي كانت عنده ثم يرجم بهالمولى على صاحب المين لما قلنا ان الاستحقاق بسبب جناية كانت في ضمانه . قال واذا قتلت الامة فتيلا خطأ تم ولدت بنتائم فتلت البنترجلا خطأ ثم ان البنت قتلت الام فاختار المولى دفعها ضرب أولياء قتيل الامة فيها بقيمة الام وأولياء فتيـل البنت بالدية لان البنت في هذا الحكم كجارية أخرى للمولى فان حق ولى جناية الام لا يثبت في البنت ثم قد وجد من البنت جنايتان احداهما على الحر والأخرى على الام وهي مقدرة بحق أولياء جناية الام فان دفيها المولى ضربكل واحد منهما فيها بمقدار حق أولياء الام بقيمة الام وولى الحر بالدية فتقسم البنت بينهما على ذلك وأن اختارالموني فداءالبنت دفع قيمتها الى وليها وقيمة الامالي ولي الام لانهانما أقربها عايثبت فيها من الحقباءتبار جنايتها ولو كانت البنت فقأتءين الام فهذه المسئلة على أربعة أوجه أن اختارالمولى دفعها دفع الآم بجنايتهاو دفع البنت يضرب فيها أولياء قتيلها بالدية وأولياء قتيل الام منصف قيمة الام لانها على غير الامـة وقد ثبت فيها حق أولياء الام والعين من الآدى نصفه فلهذا ضربوا فيها بنصف قيمة الام وان اختار الفداء فيهما فدى كل واحدمنهما بعشرة آلافأرش جنايتها وقد خلطن بحق فيهما للمولي ولاتعتبر جناية البنت علي الاموان اختار الدفع في الام والفداء في البنت دفع الام الى أولياء جنايتها وفدى البنت بالدية الى أولياء قتيلها وبنصف قيمةالاملاولياء قتيل الام لانها أتلفت نصف الام بجنابتها وهي جناية معتبرة بحق أولياء جناية الام وان اختار الدفع في البنت والفداء في الام فدى الام بمشرة آلاف ودفع البنت الى أولياء جنايتها لا مه حين فدى الام صارت هي مخالفة له فجناية البنت عليها غير معتـبرة لحق المولى فلهذا دفع البنت الى أولياء جنايتها ولو فقأت الام عين البنت

بعــد ما فقأت البنت عينها فاختار المولى دفعهما فأنه يدفع البنت وأنما يبدأ بها لانها هي التي ابتدأت بالجناية على الام فيضرب فيهاأولياء قتيلها بالدية وولى قتيل الام بنصف قيمة الام تم يكون ذلك المقدار من البنت مع الام ويدفع الام وما أصابها بارش عينها من البنت فيكون ما دفع بها من البنت لولى قتيل الام خاصة لان الام حين ثبتت الجناية الاولى كانت ءينها صحيحة فيثبت حق المولى في بدل تلك العين ولا مزاحمة فيه لاولياء جناية البنت وهي عوراء فلا يثبت حقهم في بدل عينها ثم يضرب ولى قتيل الام في الام بما بتي من الدية ويضرب فيها ولى جناية البنت بنصف قيه ة البنت فتكون القسمة بينهما على ذلك وقد طمنوا في هذا الجواب فقالوا ينبغي أن يضرب أولياء قتيل البنت في البنت بالدية الا مقدار مايصل اليهم من الام باعتبار جنايتها على نصف البنت لان المعتبر هو المال وباعتبار المال سلم له هذا واكمن ماذكره فى الكتاب أصح لان عند دفع البنت لم يصل الى أولياء قتيلها شي بعد فيضر بون مجميم الدية ولا ممتبر بما يكون بمد ذلك (ألا ترى) ان رجلا لو مات وترك ألف درهم ولرجل عليه ألف درهم ولا خرعايه ألف درهم فاقتسما الالف بينهما اثلاثاتم انصاحب الالفين أبرأه عن الالف لا يتغير بهذا الابراء حكم تلك القسمة لهذا المعنى وان اختار الولى الفداء فيهما فداهما بديتين وأمسكهما جميما لانه يفدى كل واحدة منهما بدية قتيلها وقد خلصتا للمولى ولايمتبر إجناية كل واحدة منهما على صاحبتهاقال واذا قتلت الامة رجلا خطأتم ولدت بنتاتم ان النتها تتلتها فانه يقال لمولاها ادفيها أوافدها بقيمة الام لان البنت في هذا الحريم كجارية أخرى للمولى ولوجنت الامة وهي حامل تم ولدت ولدا قبل أن يدفعها فالولد للمو أي لان الولدزيادة الفصات عنها قبـل تقرر حق ولى الجناية فيها واذا ولدت آخر بـد الدفع فهو للمدفوع اليه لانه ملكما بالدفع اليه والولديتبع الام في الملك ولو جنت الامة جناية خطأ تم ولدت ولدها فقطع الولد يدها فالمولى بالخيار ان شاء دفع الام ونصف قيمتها الى أهل الجناية وان إشاء دفعها وولدها وأن شاء أمسكها وأعطى الارش لاز. الولد يمنزلة بمــلوك آخر للمولى اذا لم يتعلق به حق أولياءجنابتها وقد أتلف الولد نصف الام فتعتبر جنابته عليها بحق أولياء إجنايتها فلهذا خـير المولى على ما بينا سواء كان ارش الجناية أقل من نصف قيمتها أو مثـل نصف قيمتها ولو جنى عليها عبد لغيره فاخذالارش أعطى من ذلك أرش جنايتها وأمسك الباق لان جناية عبد الغير عليها معتبرة لحق المولى فاذا قبض الارش التحق ذلك بسائر أملاكه

فيكون له أن يعطى من ذلك ارش جنايتها ويمسك ما بقى معها كما لو كان له أن يعطى ارش جنايتها من سائر أملا كه بخلاف ما سبق فجناية الولد عليها هناك غير معتبرة لحق الام وانما كانت معتبرة لحق ولي جنايتها واذا اختلف المولى وولي جنايتها فقال الولى جنت وهي صحيحة ثم فقاً رجل عينها فالارش لي وقال المولى جنت بعد الفقء فالقدول قول المولى لما بينا أن الولى يدعى استحقاق مال في يدالمولى ويدعى تاريخا في جنايته سابقا على وجوب الارش بالجناية عليها فلا يصدق في ذلك الا مجحة وكذلك لو كان الذي جنى عليها القتيل نفسه أو وليه ثم اختلف فالقول في ذلك قول المولى لما بينا أنه ينكر سبق تاريخ يدعيه المولى فالقول قوله مع يمينه وعلى المولى اثبات ما يدعيه بالبينة والله أعلم

### -م ﴿ باب جناية العبد في البئر ﴾

( قال رحمه الله ) واذا حفر العبــد بئرا في طريق بغــير اذن مولاه تم أعتقه مولاه م علم بما حفر ثم وقع فيها رجل فمات فعلى المولى قيمة العبد لان الحافر عند الوقوع يصير جانياً بسبب الحفر السابق فان ذلك الحفر كان تمديا منه الا أنه اتصل بالمجنى عليه عندالوقوع فيصيرجا نياعليه بذلك الحفر كالمهلق لاطلاق والمتاق بالشرط فمند وجود المشروط يصير مطلقا ومعتقابالكلام السابق وذلك الفعل كان منه في ملك المولى وموجب جناية العبد واستحقاق نفسه على المولى وقد أتلفه المولى بالاعتاق على وجه لم يصر مختارا اما لانه لم يكن عالما بالحفر أو لانه لم يكن عالما بان يقم فيها انسان فكان مستهلكا للعبد فعليه قيمة العبدلولي الجناية فان وقع فيها آخر اشتركا في تلك القيمة لأنه صارجانيا على الثاني بالسبب الذي به صار جانياعلي الاول وهوالحفر فيستويان في الاستحقاق الثابت بذلك السبب والمولي بالاعتاق مااستهلك الا رقبة واحدة فلا يلزمه أكثر من قيمةواحدة ولكن تلك القيمة بينهما نصفان فان وقم فيها العبد فهو وارثه تركة في تلك القيمة أيضا لان العبد بعد ما عتق فقد طهر من تلك الجناية والتحق هو بغيره من الاجانب وروي عن محمد بن الحسن ان دمه هدر وأصل هذه المسئلة | فيما اذا حفر العبد بئرا في الطريق تم أعتقه المولى تم وقع العبد فيها فمات فدمه هدر في قول محمد لانه كالجانى على نفسه بذلك الحفر السابق وفي ظاهر الرواية على المولى قيمته لورثته لانه حين أعتق فقد خرج من أن يكون جانيا حكما ويصير كان الجاني بالحفرهوالمولى حتى ان عند

وقوع الواقع فيها يكون ،وجب الجناية على الولى ولا شئ فيــه على المتق فيكون وقوع المعتق فيها كوقوع أجنبي آخر فيغر مااولي قيمته لورثته ولوكان أعتقه المولي بعد ما وقع فيها رجــل فان كان المولي لايملم بوقوعالرجل فيها فعلية قيمة العبد لآنه صار بالاعتاق مستهلكا لامختارا وانءلم بموتالرجل فيها فعليهالدية لانه صار مختارا بالاعتاق فقدصار متخيرا بموت الرجل فيها وعلمه بذلك بخلافمااذا كان اعتاقه قبل أن يقع فىالبئر أحد لانه ماصار متخيرا قبـل وتوع الواقع فيها فلا يمكن أن يجمل اعتاقه اختيارا فان وقع آخر فيها فهات فانه يقاسم صاحب الدية فيضرب الآخر نقيمة المبد والاول بالدنة في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله على الولى نصف قيمة أخرىلولي القتيل الآخر ولا يشرك الاول في الدية لاناعتاق الولي اياه اختيار الدنة في حق الاول فكانه لم يمتقه ولكنه أمسكه وأدى الدية ولو فعل ذلك ثم وقع في البئر آخر كان عليه أن يدفع نصفه الى الآخر أو يفديه بالدية فكذلك هاهنا يصيرهو بالاعتاق فىحق الثاني مستهلكا للعبد فيغرم له نصف قيمته وأبو حنيفة يقول دفعه الدية الى الاول بسبب اعتاقه بعد العلم بالجناية بمنزلة دفعه القيمة اليه اذا لم يكن عالمًا بالجناية ثم هناك المولي لا يغرم شيأ آخر اذا وقع فيها انسان آخر ولكن الثاني شارك الاول فيما قبض فكذلك هاهنا وهذا لان المولي قد غرم جميع موجب جناية العبد فلا يلزمه شئ آخر بمد ذلك لانه لايثبت بوقوع الثاني فيه في حق المولي تجـدد الجناية فانه حر حين وقع فيه الثاني وبه فارقما اذا أمسكه وأدى الدية لان العبد عند وقوع الثاني فيه صار جانيا باعتبار الحفر السابق وهـذا على ملك المولى في هـذه الحالة فيخاطب المولي بموجب هذه الجناية فيدفع اليهالنصف أويفديهواذا ثبت أن المولي لايغرم شيأ اخر قلناولي الثاني يضرب مع الاول فيما قبضه بقيمة العبد لانه صار جانيا عليه لا بالحفر السابق والمولى في حقه يصير مختارا فيكون حقه في قيمة العبدوحق الاول في الدية فقد صار المولي مختارا في حقه فيضرب كل واحد منهما في المقبوض بمقدار حقه ولو وقع فيها رجل فمات تم وتع فيها آخر فذهبت عينه والعبد قائم دفعه المولى اليهما فيكمون بينهما أثلاثا على مقدار حقيهما واناختار الفداءفداه بخمسة عشرألفا عشرة آلاف لصاحب النفس وخمسة آلاف لصاحب العين وان أعتةه قبل أن يعلم بهما فعليه قيمتهما بينهما أثلاثا لانه صار مستهلكا للعبد عليهما بالاعتاق وان كان يعسلم بالقتل ولا يعلم بالعدين فعليه عشرة آلاف لولى القتيل لانه مختار لذلك وعليه ثلث قيمته

لصاحب المين لانه صار مستهلكا في حقه حين لم يكن عالما بالجناية فيفرم له حصته من القيمة وهو الثلثولو باع العبد قبل أن نقع فيها أحدثم وقع فيها انسان فمات فعلى البائع قيمته لان ازالتهالمبدعن ملكه بالبيم عنزلة ازالته بالعتق وكذلك لو وقع فيها العبد في ظاهر الرواية على البائم قيمته للمشترى وفي رواية محمد مهمدر كما بينافي المتق قال واذا حفر العبد بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها رجل فقال المولى أنا كنت أمرته بذلك لم يضمن عاقلته ولم يصدق على ذلك الاببينة لان الجناية باعتبارالظاهر تملقت ترقبةالعبد وصار الموني مخاطبابالدفع أوالفداء فلا يقبل قوله في ايجاب موجب الجناية على العاقلة الابالبينة ولا في تفريغ العبد عن موجب هذه الجناية اذا كذبه ولي الجناية وان صدقه ولى الجناية برئ العبد من الجناية متصادقهما على ذلك والحقلا يمد وهما فتكون الدية في مال المولى لان اقراره بالحفر كان من العبد بأمره بمنزلة افراره بأنه حفر ينفسه ولو وقع انسان في بئر في الطريق فأقر رجــل بأنه هو الذي حفر البئر كان مصدقًا على نفسه دون عواقلهو تكون الدية في ماله في ثلاث سنين واذا استاجر الرجل عبددا محجورا عليه وحرا محفران له بئرا فوقعت عليهما فماتا فعلي المستأجر قيمة العبد للمولى لانه صار غاصبا العبد باستماله وقدتلف في عمله ثم تلك القيمة تكون لورثة الحر أن كان أقل من نصف الدية لان العبد صار جانيا على نصف الحر وقد فات وأخلف بدلا فيستوفى وايه ذلك البدل محقه تم يرجم بها المولى على المستأجر لان المقبوض استحقمن يده بجناية كانت من العبد وفي ضمانه تم المستأجر قد ملك العبدبالضمان وقد صار الحر جانياعلي نصفه فيكون على عافلة الحر نصف قيمة العبد المستأجر ولو كائب العبد مأذونا له في العمل لم يكن على المستأجر شي لانه ليس نفاصب له وكان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد لان الحر صار جانيا على نصف العبد تم يكون ذلك لورثة الحر باعتبار جنايةالعبد على نصف الحر واذا حفر العبد بئرا في الطريق بغير اذن مولاه ثم قتل قتيلا خطأً فدفعه مولاه الى ولي القتيل م وقع فى البئر انسانٌ فمات فان ولى القتيل بالخيار ان شاء دفع نصفه وان شاء فداه بالدية لان العبد صار جانيا على الواقع في البئر بالحفر السابق وباعتبار تلك الجناية يكون نصف قيمة حق ذلى الواقع في البَّر ( ألا ترى ) أنه لو كان وقوع الواقع في البِّر قبل أن يدفع بجنايته كان العبد بينهما نصفين ولان المدفوع اليه بالجناية قد ملك جميعه لانه حين دفعه اليه العبد ما كان لاحد سواه حق في العبد وبوقوع الواقع في البئرلايتبين أن حق وليه كان تاما يومئذ وانما

يثبت مقصوراعلى الحال ولكن بذلك السبب فلا سطل به ملك المدفوع اليه العبد بذلك في شيُّ من العبد ولكنه في الخيار يقوم مقام المولى باعتبار ملكه فان شاء دفع اليه نصفه وان شاء فداه بالدية ولو وقعرفي البئر أولا انسان فمات فدفعه ثم قتل قتيلا خطأ فدفعه المدفوع اليه تم وقع في البئر آخرفان ولي القتيل يدفع ثلثه الى الواقع في البئر آخرا أو يفديه بالدية لان العبد في الحاصل قاتل ثلاثة نفر اثنان في البئر وواحد بيده وقد صار حصة صاحب البئر الاول للذي قتله بيده مع حصته وذلك ثلثان من العبد والثلث منه حقولي الواقع في البئر آخر أ وقد قام المدفوع اليه مقام المالك فيه فيتخير بين أن يدفع الثلث أو يفديه بالدية . واذا حفر المدبر أو أم الولد بئرا في الطريق وقيمته ألف درهم فوقع فيها انسان فمات فعلى المولى قيمته لان جنايته بالحفر عند اتصال الوقوع به كجنايته بيده وجناية المدير وأم الولد توجب القيمة على المولى به قضي أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه حين كان أمسيرا بالشام وكان ذلك محضر من الصحابة ولم يذكر عليه أحد وهذا لان المولى بالندبير السابق صار مانما دفع الرقبة بالجناية على وجهلم يصر مختارا فيكون ضامنا قيمته لو فدل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم بها فان وقع فيها واحد بعد واحد فمانوا وقد تغيرت قيمته فهابين ذلك الى زيادة أرنقصان لم يكن على المولي الا قيمة ألف درهم يوم حفر بينهم جميعا بالسوية لانه مامنع الارقبة واحدة فلا يغرم الا قيمة واحدة والجناية من المدير سببها كان هو الحفر فيعتبر قيمته عند ذلك ( ألا ترى )ان في الجنابة بيده يعتبر قيمته حين جني وكذلك لو مات المدبر قبل ان يقم فيها انسان أو أعتقه أوكاتبه أو فمل شيأ من ذلك بعد ما وقع فيها بمضهم ثم وقع فيهاانسان فمات فعلي المولى قيمته لان جناية المدبرلاتملق برقبته فانه ليس بمحل الدفع وأعاتجب القيمة على المولى ابتداء فموت المدبر وحياته وعتقه في ذلك سواء وكذلك لو جني جناية بيده شارك أهلها في تلك القيمة لان المولي ما منع الا رقبة واحدة الا أنه اذا كانت قيمته يوم جني بيــده ألفين فعلى المولى ألف درهم لهذا خاصة لان على المولى قيمته وقت جناته فانه عند ذلك صار مانعا دفعه بالتدبير السابق وهذه الجناية الثانيةوجدت منهالآنفعليه لصاحبها قيمته ألفان وقد غرم مرةألفا فيغرم لهذا ألفا أخرى ثم يضرب هو في القيمة الاولى مع أهلها بتسعة آلاف لانه وصل اليه مقدار ألف فينتقص من حقه ذلك القدر ويضرب كل واحدمن أصحاب البئر بمشرة آلاف فتكون القيمة بينهم على ذلك قال واذا استأجر أربعةرهط مدبرا ومكاتبا وعبدا وحرا محفرون له بثر

فوقمت عليهم من حفرهم فماتوا ولم يؤن للمدبر ولا للعبد في الدمل فيقول كل واحد منهم تلف بفعله وفعل أصحابه فيهدر ربع نفسه وتمتبر جناية أصحابه عليه في ثلاثة أرباع نفسه ثم على المستأجر قيمة العبد والمدبر لمولاه لانه صارغا صبالها بالاستمال والمدبر يضمن بالنصب كالقن ثملورثة الحر ربع دية الحرفي رقبة كل انسان منهم ولولى المكاتب ربع قيمة المكاتب فرقبة كلمنهما فيضرب في هاتين القيمتين ودية الحر بنصف دية الحر وورثة المكاتب بنصف المكاتب فيقسمان ذلك على هذا ثم يرجع مولاهما بذلك على الستأجر لان المقبوض استحق بجناية قيمة كانت منهما في يدالمستأجر فيثبت لها حق الرجوع عليه في رقبة العبد ثم للمستأجر على عاملة الحر ربع قيمة كل واحد منهما لانه ملك العبد بالضمان وقد صاريمنزلة المالك للمدىر ا باستحقاق بدل نفسه بعد ما ضمن قيمته فلهذا رجع على عاقلة الحر بربع قيمة كل واحد منهما وله في رقبة المكاتب ربع قيمة كل واحد منهما وقد كان للمكاتب في رقبة كل واحد منهما ربع قيمته من القيمة التي أخلفها كل واحد منهما فيكون بعضه قصاصا من بعض ويترادان الفضل ولو مع قيمة المكاتب على عاقلة الحر لان الحر أتلف ربع الممكاتب ثم يأخذذلك ورثة الحر باعتبارجناية الكاتب على ربع الحر الأأن يكون لهم أكثر من ربع الدية فيأخــذون ربع الدية ويردون الفضل على مولى المكاتب ولكن هذا انما يستقم على قول من يقول قيمة المملوك في الجناية بالنة ما بلغت ولكل واحد من العبدين يمنى المدبر والعبدر بـم قيمته في قيمة الآخر ولكن ذلك على المستأجر له فلا يفيد اعتباره فان كان العبد ان أذونا لهما فىالعمل فلا ضمان على المستأجر لانمدام الغصب وردع قيمة كل واحد منهما على عاقلة الحر وكذلك ردع قيمة المكاتب على عافلة الحر وثلاثة أرباع دية الحر فى أعناقهم فى عنق كل واحد منهم ربع فاذا عقلت عاقلة الحر ربع قيمة كل واحد منهما وأخذ ذلك كل واحد منهم قلنا يؤخـذ من مولي المدبر قيمة كاملة لانه صارمانما بالتدبير السابق فيكون موجب جنايات المدبر القيمة عليمه بمد أن يكون القيمة مثل ماعليه من ذلك أوأقل فيةسم ذلك بينهم بضرب فيــه ورثة الحر بربع الدية ومولى العبد بربع القيمة ومولي المكاتب بربع القيمة وان كان المكاتب ترك وفاء أُخذُ من تركته تمام قيمته أنَّ كانت قيمته أقل مما عليه من ذلك لان جنايات المـكاتب اذا اجتمعت لا توجب الا قيمة واحدة في كسبه ثم يضرب فيها ولي الحر بربع الدية ومولى العبد بربع القيمة ومولي المدبر بربع القيمة ثم يؤخذ من مولى العبد جميع ما أخـذ من ذلك

لان المأخوذ بدل عبده وأولياء جناية العبد أحق بذلك من مولاه فيضرب فى ذلك ورثة الحر بربع دية الحر ومولى المكاتب بربع قيمة المدبر ومولى المكاتب بربع قيمة المدبر العبد كان جنى على ربع كل واحد منهم فالهذا كانت قيمة بدله بينهم

### - الجنايات بالكنيف والميزاب

(قال رحمه الله) واذا أخرج الرجل كنيفا شارعا من داره على الطريق أو ميز ابا أو مصبا أو صلاية من حائط فما أصاب من ذلك انسانا فقتله فعلى عاقلة الذي أخرجه ديته لانه متعد في تسببه حتى شغل طريق المسلمين بما أحدثه فيه اما في رقبة الطريق أوفي هواه فكل واحد منهما يحول بين المارة وبين المرور في الطريق وفي الميزاب اذا أصاب الذي في الحائط لا ضمان عليه فيه لانه غير متمد في وضم هذا الطرف في ملكه وقد بينا تفصيل هذه المسئلة ولووضع خشبة على الطريق فتعقل به رجل فهو ضامن له لانه شغل رقبة الطريق بالخشبة التي وضمها فيه فهو عنزلة ما لو بني في الطريق دكانا أوجلس فيه بنفسه أو وضم ظله على الطريق فانوطىء المار على الخشبة ووقع فمات كان ضامنا له بمد أن لا يتعمدالزاق قال وهذا اذا كانت الخشبة كبيرة يوطأ على مثلها فانكانت صغيرة لا نوطأ على مثلها فلا ضمان على الذي وضعها لان وطأه على مثلهذه الخشبة عنزلة تعمد الزلق أو عنزلة التعقل بالحجر الموضوع على الطريق عمدا وذلك لا يوجب الضمان على واضم الحجر فطريان المباشرة على التسبيب عنزلة ما لوحفر بثرًا في الطريق فألتي انسان نفســه فيها عمدا فان قال واضم الحجر ذلك أنه تعمد التعقل به وكذبه الولي فهو على الخلاف الذي بيناه في البئروفي قول أبي يوسف الاول القول قول الولي وفى قوله الآخر وهو قول محمد القول قول الواضع وهذا بخلاف واضع الجارح اذا ادعى أن المجروح مات بسبب آخر لان الجرح علة موجبة للضمان فبمد وجود العلة لا تقبل دعوى المارض المسقط وها هنا الواضع والحافر يدعي صلاحية العلة لاضانة الحكم اليه فأنما يضاف الحكم الى الشرط عند عدم صلاحية العلة لذلك والاصل هو الصلاحية فكان هو متمسكا بالاصل معنى منكر السبب الضمان فلهذا كان القول قوله واذا تعقل الرجـل محجر فوقع على حجر ومات فان الضمان على واضع الحجر الاول لانه دافع له بحجره على الحجر الثانى فكانه دفعه بيده وان لم يكن له واضع فهو على واضع الحجر لان وضع الحجر الثانى سبب وهو التعدى

واذا تمذر اضافة القتل الى ما دفعه عليه يجمل مضافا الى الحجر الثانى وأحد من هؤلاء يلزمه الكفارة ولا يحرم البراث لانه سبب الكفارة وحرمان البراث مباشرة قتل محظور

# - 🎉 باب الفصب في الرقيق مع الجناية 🕦

قال رحمه الله واذا غصب الرجل من رجل عبدا فقل العبد عنده قتيلا خطأ ثم اختصموا فان العبد يرد الى مولاه لان الغصب حرام مستحق الفسخ وفدخه بالرد على مولاه ولان موجب الجناية تخيير المالك بين الدفع والفداء والمالك هو المفصوب منه فهو المتمكن من دفعه سها دون الماصب فيردها اليه ثم يقال له ادفعه أو افده أيّ ذلك فعل يرجع على الغاصب بالاقل من قيمته ومما فداه به لان الرد لم يسلم له حين استحق من يده بجناية عند الفاصب فكأنه هلك في يد الفاصب ولان فسخ فعل الفاصب أنما يحصل برده كما قبضه ولم يوجدلانه قبضه فارغا ورده مشغولا بالجناية فاذا لم ينفسخ حكم فعله كان ضامنا قيمته لمولاه الا أنه يعنسبر الاقل لان المولى يتخلص بالاقل منهما فهو في التزام الزيادة مختار فحق الرجوع أنما يثبت له يما تتحقق فيه الضرورة دون ما هو مختار له وذلك في مقدار الاقل واذا كانت قيمة العبـــد آقل فانما يرجم بقيمته يوم غصبه حتى ان كان زاد عنده خيرا فليس عليــه من الزيادة شيء لانالرد لما لميسلم لهجمل كالهالك في بدالفاصب فانما يضمن قيمته يوم غصبه وانحدث فيه عيب قبل الجناية فهو ضامن ذلك للمولى لانه فات جزء منه وحق ولى الجناية في العبد على ما هو عليه عند الجناية فما وجب من الضمان على الغاصب قبل الجناية يسلم للمولى لفراغه عن حق ولي الجناية وأن كانت عينه ذهبت عند الغاصب بعد الجناية واختار دفعه بالجناية فدفعه رجع على الفاصب بقيمته يوم غصبه ويدفع نصفها الى ولى الجناية لأن حق ولى الجناية كان فى المين الذي ذهبت عنسد الغاصب والمين من الآدى نصفه فلهذا دفع اليه نصف القيمة والنصف الآخر للمولى ويرجم الولى على الفاصب بالنصف الذى دفعه الى ولي الجناية لاز ذلك استحق من بده بالجناية التي كانت عند الغاصب وان كان أعور قبل الجناية كان نصف القيمة للمولى لان حق ولي الجناية لم يثبت في هذه المين ويرجم المولى على الفاصب بقيمته أعور لانهدفع | المبد بالجنايةالتي كانت عندالفاصب وهو أعور فيرجع بتلكالقيمة علي الغاصب واذا غصب الرجل عبدًا فهو ضامن له ولما جني عبده من جناية أو لحقيه من دين ما بينه و بين قيمته ولا يضمن

أكثر من ذلك لان نفسه وماليته استحقت عاحدث عند الغاصب ولكن هذا الاستحقاق انما يتقدر في مقدار قيمته ولان المولى كان عنمه من هـذه الاسباب لو كان العبد في يده قامًا يمكن منه بأن لم عنمـــه الفاصب من ذلك فلهذا كان الضمان على الغاصب واذا غصب عبداً | فقتل عده قتيلاتم مات العبد فعلى الغاصب قيمته لانه تعذر ردعينه بالهلاك فيده تم بدفع المولى هذه الفيمة الى ولى الجناية لان بنيته كانت مسـتحةة لولى الجناية وقد فإتت وأخلفت هذا | البدل وحكم البدل حكم الاصل ثم يرجع المولى بقيمة أخرى على الغاصب لان القيمة الاولى استحقت نجناية كانت عند الغاصب ولو استحق عين العبدمن يده بتلك الجناية رجم على الفاصب بقيمته فكذلك اذا استحقت القيمة يرجع على الفاصب بقيمة أخرى حتى تخلص له قيمته قائمة مقام عبده ولو لم يمت العبد ولكن ذهبت عينه فدفعه الى المولى أعور فقتل عنده قتيلاً آخر ثم اجتمعوا فدفعه المولى بجنايته فاله يأخذ نصف قيمته من الغاصب باعتبارع ينه التي فاتت عنده فيدفعها الى الاول لان حق الاول كان ثبت في حق العين لقيامها عنـــد جناسه وحق الثانى ما ثبت فى تلك المين فاذا سلم نصف القيمة للاول ضرب هو فى العبد المدفوع بالدية الا ما أخــذ لان القدر المأخوذ سالم له فلا يضرب به وانمــا يضرب بما بتي من حقه | ويضرب الآخر بالدية ثم يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة التي أخذت منه لان ذلك استحق من يده مجناية كانت عند الفاصب ويرجع عليه أيضا بماأصاب الاول من قيمة العبد أعور لان استحقاق ذلك القدر من العبد بجناية كانت عند الغاصب ولا يرجع عليه بقيمة ما أصاب الباقي لان الجنابة الثانية من العبد كانت عند المولىثم يرجم أولياء الاول فيما أخذ | المولى من ذلك بتمام تيمة العبد الى ما في يده لان حقه ثبت في عبد صحيح فارغ فما لم يسلم له ا كمال حقه لا يسلم شيء من بدل العبد للمولي وهذا ينبغي أن يكون على قول أبي حنيفة وأبي يوسف خاصة على ما نبينه في المسئلة الثانية ثم يرجع المولى على الغاصب بمثل ما أخذ منه لان الذي أخذه منه الاول استحقه مجناية كانت عند الفاصب فيكون قرارذلك على الفاصب ولو غصب عبدا فقتسل عنده قتيلا خطأ بأمره أو بغير أمره ثم رده الي المولي فقتل عنده آخر خطأ فاختار المولي دفعه مهما فأنه يكون بينهما نصفين لاستواء حقهما في رقبته ثم أخذالولي من الفاصب نصف قيمة العبد استحق قبــل الجناية الاولى مجناية كانت من العبد عند الفاصب. ثم يدفع هذا النصف الى ولى قتيل الاول ويرجع بمثله أيضا على الغاصب فيكون للمولى وهذا

قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر يأخذ المولى نصف القيمة من الغاصب فيسلم له ولا يدفعه الىالاول والقياس هذا لانه أنما يرجع على الغاصب بقيمة نصف المدفوع الى ولى الجناية الاولى فلو أمر بدفع ذلك النصفاليه اجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد وذلك لا يجوزهذا ولان المصير الى القيمة عند عدم سلامة المين لتقوم القيمة مقام المين وذلك النصف سالم لولى الجناية الاولى فلا حق له في بدلها والنصف الذي أخذه ولى الجناية الثانية فات ولم يخلف بدلا لأن اسـتحقاق ذلك النصف بجناية كانت عند المولى فلا يكون لولى الجناية الاولىأن يرجع على المولى بشئ وأبو حنيفة وأبو يوسف قالاحق ولى الجناية الاولى ثبت في جميع العبد فارغا وانما سلم له نصف العبد فلايجوز أن يسلم لامولي شي من قيمة العبد مع بقاء نصف حق ولى الجناية الاولى ولكن يدفع اليه هذا النصف من القيمة حتى يسلم له كمال حقه نصف العبد ونصف قيمته عنزلة مالو كانت الجناية الاولى عند المولى والجناية الثانية عند الغاصب فدفعه المولى بهما فأنه يرجع بنصف القيمة على الغاصب فيدفعه الى ولى الجناية الاولى بالاتفاق الاأن محمدا رحمه الله يفرق عا ذكرنا أن رجوع الولي هناك بقسمة نصف المدفوع الى ولى الجناية الثانية لان تلك الجناية كانت عند الغاصب وقد كان حق ولي الجناية الاولي ثابتا فيهوها هنا رجوعه بقيمة النصف المدفوع اليولي الجناية الاولى ولكنهما يقولان هذا في ما بين الغاصب والمولى بدل عن النصف المدنوع الى ولي الجناية الاولي فاما في حق ولى الجناية الاولي فلا يكون بدلا عن ذلك ولكنه بجمل بدلاعن النصف المدفوع الي ولى الجناية الثانية لأن ذلك لم يسلم له بعد ما ثبت حتمه فيه أو ما يأخذه ولى الجناية الاولى من القيمة لا يستحقه باعتبار أنه بدل عن النصف الاول أو عن النصف الثاني وأنما يستحقه باعتبار الجناية الحاصلة من العبد على وليه حال فراغه عن كل حق وصيرورته مقدما على المولي فى استحقاق جميم العبد به وهو بمنزلة الذمى يبيع خمرا يقضى بالثمن دين المسلم فان المقبوض يطيب للمسلم لانه في حق البائع المقبوض عن الحخر وفي حق المسلم آنما يأخذ ما يأخذه باعتبار دينه لاباعتبار أنه بدل الخر فيطيب له ذلك ثم ذكر الفصل الثاني أن العبد لو كان جني الجناية الاولى عند المولي والثانية عند الغاصب فدفعه المولى بهما فأنهما يقتسمان العبد نصفين تم يرجع المولى على الفاصب منصف القيمة وهو مدل ما استحقه ولي الجنامة الثانية فيدفعه الى الاول ثم لايرجم المولي بشيء منذلك على الفاصب لان استحقاق هذا النصف من القيمة كان عجناية

من العبدعندالمولى والفاصب غصب العبد مشغولا بالجناية الاولى ثم رد نصف القيمة كذلك مشــفولا بالجناية ولو ردجميم القيمة فاستحقها ولى الجناية الاولي بعد ما هلك العبد عنده لم يرجع المولي عليـه بشيء وكذلك اذا رد نصف القيمة فاسـتحقه ولى الجناية الاولى ثم بني المسائل الي آخر الباب بمد هذا على فصل مختلف فيــه وهو أن جناية المبــد المفصوب على المفصوب منه أو على ماله معتبرة في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول صاحبيه هدر وأما جنايته على الفاصب أو على مال الفاصب فهدر في قول أبي حنيفة رحمــه الله وفي قولهما معتبر وجه قولهما أن العبد بعد الفصب بأق على ملك المفصوب منه والفاصب منه كالاجنبي بدليل أن التصرفات المختصة بالملك تنفذ فيهمن المولى دون الفاصب وكذلك فيحكم الجناية حتى لوجني على أجنبي كان الموني هو المخاطب بالدفع أو الفداء دون الغاصب مرجوع المولى على الغاصب يكون بسبب الفصب لابسبب الجناية وذلك أنه يقرر ملك المونى اذا ثبت هذا فنقول جناية الملوك على مال ماليكه أو على نفســه فيما يكون خطأ هدرا مالان المستحق مهذه الجنابة من ملوك لهعلى نفسه في نفسه أو ماليته والمالك لا يستحق ملكه لنفسه على نفسه أولان جناية المملوك فيما يكون .وجبا للمال كحناية المالك وجنايته على نفسه وعلى مال نفسه هدر فكذلك جناية ا مملوكه عليه يدل عليه أن بسبب الملك تهدر جناية المولى على مملوكه وجناية المملوك على مولاه فيايكون موجياللهال ثم في أحد الحكمين المفصوب كغير دحتى ان المفصوب منه اذا قتل العبد المنصوب كان ذلك هدرا واذا قتله الفاصب كان معتبرا فكذلك في الحكم الآخر قلنا مهدر جناية العبد على المفصوب منه فتعتبر جنايته على الفاصب لأن الفاصب من ملك الرقبة كاجنبي فلهذا تمتبر جنايته على العبدوكذلك تعتبر جناية العبد عليــه بمنزلة ما لوكان العبد في جنايته وديعة أو عارية وبان كان مفصوباعلى الفاصب فكذلك لايدل اعتبار جنايته على مولاه كالعبد المرهون اذا جني على الراهن لاتمتبر جناته وان كان مضمونًا على المرتمن بالقبض، يوضحه أنفى اعتبارجنايته على الغاصب فائدة وهو ان تملك الغاصب رقبته على المولى بسبب الجناية وما ثبت له هذا الحق بسبب الغصب بل كان عليه رد العين وللانسان في ملك الغير غرض فينبغيأن تعتبرجنايته عليه ليتملك به العبدوان كانالمولى يرجععليه بقيمتهاذا دفعه اليهبالجناية وأبو حنيفة رحمه الله يقول الفاصب في حكم جناية المفصوب كالمالك باعتبار المال والمفصوب منه بمنزلةالاجنبي\* الدليل عليه أنه لو جني على أجنبي آخر كان قرارضمان الجناية على الغاصب

واستحقاق ضمان جناية العبدعلى مالكه فلما كان قرار ضمان جنايته على الفاصب هاهنا عرفنا أنه صاركالمالك في حكم ضمان الجناية والمولى كالاجنى، يوضحه أن أهدار جناية المملوك على ا المالك ليس لمين الملك بللان اعتبارهاغير مفيد (ألا ترى) آنه لو قتل مولاه عمدا فانه تمتبر جنايته عليه في حمير القصاص لانه مفيد فاذا عرفنا هذا فنقول هاهنا لو اعتبرنا جنايته على مولاه أوعلى مال مولاه كان مفيدا لانه ثبت للمولى حق الرجوع على الغاصب باعتباره بمد ما أخذ العبد كما لو جني على غيره فلكونه مفيدا وجب اعتباره بمنزلة جناية الوليءلي عبده المدنون فانه يكون ممتبر الحق الفرماءلان ذلك مفيد لافائدة في اعتبار جناته على مال الفاصب لأنه يستحق به ماليته ثم يرجع الولى بتلك المالية فأى فائدة تكون في اعتبار هذه الجناية في جنايته على نفس الفاصب قال بعض مشايخنا رحهم الله في قول أبي حنيفة رحمه الله لاستحقاق ملك العبد مها على قياس مسئلة أطاق جوابها في آخر البابكما بيناه والاصح ان الخــلاف فيهما جميما وهذا لان الحبني عليه لا يستحق رقبة العبد الا باختيار المولى الدفع اليــه والمرلى مخير بين الدفع وبين الفداء فأنما يكون المستحق به المالية فقط ولهذا لو أء تقه المولي قبــل العلم بالجناية نفذ عتقه ولم يغرم الاقيمته فهو من هذا الوجه بمنزلة الجناية على ماله وقد بينا الفرق بين هذا وبين جناية المرهون على الراهن في كتاب الرهنان اعتبار جناية المرهون لحق المرتهن ولا فاعدة للمرتهن في اعتبارجنايته على الراهن، يوضح الفرق أن ضمان الرهن ليس بضمان مال فانهوان تقرر لا نوجب الملك للمرتهن فلو اعتبرنا جنايته وجعلنا قرارذلك الرَّبُّن لايتبين به أن العبيد مملوك للمرَّبِّن وهاهنا ضمان الفصب أذا تقرر أوجب الملك للماصب من وقت الفصب فيتبين انجناته على المفصوب منه جناية على غير المالك فلهذا اعتبرنا ذلك وان جنايته على العبد المفصوب جناية على المالك فلهذا لا يعتبر فوضح كلام أبى حنيفة بما استشهد به في الكتاب انالعبدالمفضوب لو قتل نفسه جمل الغاصب ضامنا لقيمته وكذلك اذا قتل عبدا آخر للمفصوب منه بل أولىفان جنايته على غيره أقرب الى الاعتبار من جنايته على نفسه ثم لما اعتبرنا جنايته على نفسه ها هنا وجب الضمان على الفاصب وان كان هو ملكا للمفصوب منه فكذلك جنايته على عبد آخر للمفصوب منه فان قبل نحن لا نعتبر جنايته على نفسه ولكنا تجعل قتله نفسه كموته في مدااناص فكذلك قتله عبدا آخر المفصوب منه يجمل كموت ذلك العبد قلنا لاكذلك فانا لولمزنمتبر جنايته فىايجاب الضمان على الغاصب لزمناجمل

جنابته كجنابة مالكه على ماقالا أن جناية الملوك في حكم الضمان كجناية المالك فلو قتله المنصوب منه لم يجب شي فكان يذبغي اذا قتــل المفصوب نفســه ان لا يجب شي على الغاصب أيضا واســتدلالها لهذا الفصــل ساقط لأن المفصوب منه بقتل العبد يصير مستردا له فينعدم به الضمان الذي باعتباره كان هو كالاجنى والغاصب كالمالك وذلك لا منعدم مجناية المفصوب على أحدهما فلهذا افترقا قال الشيخ الامام اذا عرفنا هذا احتجنا الى بيان المسائل فنقول لو غصب عبدا وجارية فقتل كل واحد مهما عنده قتيلا ثم قتل العبد الجارية شمرده الفاصب الى المولى فاختار دفعه فانه يضرب فيهأولياء قتيله بالديةوأولياء تتيلما بقيمتها لانه جني عليهاوهي مشغولة محق أولياء قتيلها فكذلك يمتبر جنايته عليهم ثم يرجع المولي على الغاصب بقيمة العبد وقيمة الجارية لان الجارية كانت مضمونة عليـه ولم يوجد الردفيها أصلا والرد فىالمبدلم يسلم حين استحق بجنايته عند الغاصب فاذا استوفى قيمته من قيمة الجارية الي أولياء قتيلها لامها ماتت وأخلفت عوضا وقد كانت نفسها مستحقة لاولياء فنيلها فيكون لهم أن يأخذوا ما بقي من حدَّهم من قيمتماشم يرجع به اللولى على الغاصب لأن ذلك استحق من يده بجناية كانت جنتها عند الغاصب ويأخذ أولياء قنيل العبد من قيمة العبد تمام قيمة العبد لأن حقهم كان قد ألبت في جميع العبد فارغا ولم يسلم لهم الا البعض وقد أخلف العبدءوضا فيستوفى ما بقى لهم من قيمة العبد ويرجع بذلك المولى على الغاصب ولو اختار المولى الفداء وأدى دية قتيل العبدوأدى قيمة الجارية الى ولى قتبل الجارية لان فداء العبد أنما يكون بارش جنايته وجنايته كانت على الحر وعلى الجارية تم يرجع على الفاصب بقيمة العبد والجارية لانعدام الرد في الجارية وانعدام سلامة الرد في العبد بدون الارش وتأويل ماذكر في هذه المسئلة فيما اذا كان الغاصب بعيدا أو كان غائبًا فاذا كان حاضرًا وتمكن المولى أخذها منه فتخرج المسئلة على وجه آخر كماذ كره بعد هذا وهذه المسئلة أنما ذكرها في نسخ أبي حفص رحمه الله فاما في نسخ أبي سلمان رحمه الله فأنما ذكر المسئلة الطويلة وبين التقسيم في الجواب فقال أذا اغتصب عبدا وجارية وقيمة كل واحد منهما ألف فقتل كل واحد منهما عنده قنيلاتم قتل العبد الجارية نمرده على المولى فأنه برد معه قيمة الجارية لتعذر ردها بالهلاك ثم بدفع المولى هذه القيمة الى ولي قتيل الجارية لانها كانت مستحقة له وقد ماتت وأخلفت قيمة فهو أحق بقيمتها ثم يرجعها على الغاصب لان استحقاق قيمتها من يده بجنايتها عند الغاصب كاستحقاق عينها فيرجم بقيمتها مرة أخرى

لتقوم مقام الجارية للمولى فارغة كما غصبها ثم يخير المولى فى العبد بين الدفع والفداء فان اختار الفداء أفداه بالدية ورجع بقيمته على الغاصب وهذا قياس قول أبىحنيفة رحمه الله فأما على قولهما أن اختار الفداء أفداه بالدية لولى قتيل الفلامولا يرجع بقيمته على الفاصبوان اختار الدفع دفعه الى ولى قتيل الغلام والى الغاصب على أحد عشر سهما لان قيمة الجارية لما تقررت على الفاصب فقد ملكما بالضمان فظهر ان العبد المفصوب جني على أمة الفاصب وهو هدر فى قول أبى حنيفة رحمه الله وفى قول أبى يوسف ومحمد رحمهماالله هومعتبر فاذا اختار الفداء وفداء العبد بالدية فقد استوجب هو الرجوع بقيمة العبد على الغاصب واستوجب الغاصب الرجوع عليه بقيمة الامة لاختياره الفداء أو اعتباره جناية العبد على الامة فيقم المقاصة لاستواء القيمتين فلهذا لا يرجع على الفاصب بشئ وان اختار الدفع فقد اجتمع في العبد جنايتان معتبرتان جناية على الحر فيضربولى الحرفيه بالدية وجنايةعلىالامة فيضرب الفاصبفيه بقيمتها وهو ألف درهم فاذا جعلت كل ألف سهما كان العبد بينهما على أحد عشر سهما عشرة لولي قتيل الفلام وجزء للفاصب ثم يرجع الولي على الفاصب بقيمة الفلام لان الغلام استحق من يده بجنايته عند الغاصب فيدفع منها جزأ من أحد عشر جزأ الي ولي قتيل الغلام لان حقه كان يثبت في جميع العبد فارغا عشرة وأنما سلم منه جزاء وقد فات الجزء الواحد وأخلف مدلا فأذا دفع ذلك اليه رجع به على الفاصب أيضا لانه استحق بجنايته عند الفاصب فاذا رجع به صار في يد أأولي قيمة الفلام تامة وقيمة الجارية صار في يد ولي قتيل الفلام عشرة أجزاءمن أحد عشر جزأ من المبد وجزأ من أحد عشر من قيمته وصار في يدالغاصب من الغلامجزء من أحــد عشر جزأ وصار في يدولي قتيل الجارية قيمة الجارية فان كان الفاصب معسرا ولم يقدر عليه ليؤخذ منه قيمة الجاربة واختار المولى الدفع فان قال ولى قتيل الجاربة لا أضرب بقيمة الجارية في الغلامولكني أنظر فان خرجت قيمة الجارية أخذتها كان له ذلك لان لحقه محلين فله أن يختار أيهما ثم في قياس قول أبي حنيفة يدفع الغلام كله الي ولي قتيل الغلام لان جنايته على الامغير ممتبرة عنده كما بينا فانها باعتبار الما ّ ل للفاصب فاذا دفعه الى ولي قتيله رجع على الغاصب بقيمته وبقيمة الجارية فيــدفع قيمة الجارية الى ولى قتيلها ثم برجع بهعليـــه فيصير في يده قيمتان فاما في قياس قول أبي يوسف ومحمد يدفع من العبد عشرة اجزاء من أحد عشر جزأ الى ولى فتيل الغلام ويترك الجزء في يديه لان جنابته على الامة جنابة معتبرة

وهذا الجزء الفائت في حقه ولكنهما لم يؤد قيمتها لا يتمكن من قبض هذا الجزء فيترك في يد المولى حتى اذا خرجت قيمة الجارية أخذها المولى فيدفعها الى ولى قتيلها ثم يرجع بها على ا الفاصب ثم يقال للمولى ادفع هذا الجزء الىالفاصب أوافده بقيمة الجارية فان دفعه رجع عليه ا بقيمة الغلام فيدفع منها الىولي قتيل الغلام جزأ منأحدعشر جزأ بدل مالم يسلم له من العبد وبرجع به على الفاصب وأن فداه فأنما يفديه بقيمة الجارية ولكنه يرجع بقيمة الغلام على الغاصب والقيمتان سواء فيكون أحدهما قصاصا بالاخرى ويدفع مكاذذلك الجزء اتى ولي قتيل الغلام جزأ من أحد عشر جزأ من قيمته لانه بطريق المقاصـة صار مســتوفيا لقيمته كانهاستوفاه حقيقة ثم يرجع بقيمته على الفاصب لان استحقاق ذلك من يده كان بجنابة العبد عند المفاصب وان قال ولى قتيل الجارية أنا أضرب فىالفلام بقيمتها دفع اليهما فيضرب فيه ولى قتيل الجارية بقيمتها وولى قتيل الغلام بالدية فيكون بينهما على أحد عشر كما بينا فان قدر الغاصب أو أيسر أدى الى المولى قيمة الفـلام وقيمة الجارية لانمـدام الرد في الجارية أصلا ولانعدام سلامة الردفي الغلام فيدفع من قيمة الغلام الي ولي قتيل الغلام جزأ من أحد عشر جزأ من قيمته بدل مالم يسلم له من العبد وبرجع به على الغاصب وقال وايس لولي قتيل العجازية الا ماأصابه من الفلام ولا يعطى من قيمة الجارية شيُّ وقد ذكر قبل هذا في المسئلة القصيرة أنه يعطى من قيمة الجارية إلى أولياء قتيامًا عمام قيمتمًا فني هذا الجواب روايتان وقد بينا وجــه تلك الرواية ان حقهم كان ثابتا في جميعها فيعطون من بدلها كمال حقهم وجــه هذه الرواية ان ما استوفى وني قتيل الجارية من العبد كان بمقابلة الجارية فيكمون استيفاؤه ذلك الجزء بمنزلة استيفائه جميع قيمتها فلا يكونله أن يرجع بشئ آخر بعد ذلك وهذا لانه كان مخيرا بينشيئين فاذا اختار أحدهمايمين ذلك له ولا يبقى له في المحل الآخر حق كالمفصوب منه اذا اختار تضمين الغاصب الاول أو الثاني وان اختار المولى الفداء فداه بمشرة آلاف وبقيمة الجارية ثم يرجع على الغاصب بقيمة الغلام وبقيمتين في الجارية قيمة مكان القيمةالتي أداها الى أولياء جنايتها وقيمة أخرى بالغصب ليسلم له مكان الجارية وهذا قول أبى حنيفة فاما على قياس قولهما اذا أدى الغاصب قيمة الغلام وقيمة الجارية صار كا أن الجارية كانت له لتقرر ضمانها عليه فيقال للمولى ادفع جزأ من أحدعشر جزأ من العبد اليه أوافده بقيمة الجارية وآي ذلك فعل لم يرجع على الغاصب بشئ لما بينامن حكم المقاصة فيما يرجع كل واحد منهماعلى

صاحبه هذا تمام بيان هذه المسئلة قال ولو غصب عبدا ثم أمره أن يقتل رجلا فقتله ثم رده الى • رولاه فة تل عنده آخر ثم عمّا ولى قتيل الاول عن الدية كان على المولى أن يدفع نصفه ألى ولى قنيل الآخر أو يفديه بالدية لان حقه ما نبت في العبد الا وهو مشـ نمول بالجناية الاولى فلم يستحقمن العبد الانصفه ثم يعفو الاول لا يزداد حق الثاني وسواء دفعه أوفداه لم يرجع على الغاصب بشي لان الردقد سهلم في حق الغاصب فان لم يستحق شي من العبد بالجناية التي كانت عند الفاصب أو قد فرغ من تلك الجناية فهو كما كان مريضا فرده ثم برأ ولو دفعه اليهما قبل العفو تمءنها الاول عما بقي له رجع المولي على الغاصب بنصف قيمته وهو بدل ما أخذه ولى الجناية الاولى لانه استحق ذلك بجنايته عند الغاصب والعفو انما ينصرف الي ما بقى لا الى ما اســتو في فاذا أخــذ نصف القيمة لم يدفعه الى ولى الجناية الاولى لانه أسقط ما بق من حقه بالعفو واذا سلم ذلك للمولى لم يرجع به على الغاصب مرة أخرى قال واذا اغتصب الرجل عبدا واستودع مولى العبد الفاصب أمة فقتل العبد قتيلا عند الفاصب ثم قتل الامة فانه يكون على الغاصب قيمة العبد لهلاكه عند الغاصب فاذا أخذها المولى دفعها الىأولياء القتيل لان العبد قدمات وأخلف القيمة وقد كانت نفسه مستحقة لاولياء القتيل ثم يدفع الفاصب قيمة أخرى الى المولى ليسلم له مكان العبد ثم يقال للمولى ادفع مثل الوديعة الى الفاصب أوافدها بقيمة العبد لان العبدبالضمان صار مملوكا للغاصب وجناية الامة الوديعة على عبدالمودع معتبرة فيخيرمولاها بين الدفع أو الفداء ولو كان العبد هو الذي قتل الامة مع قتله الحر فاختار الولى الدفع قسم العبد على دية القتيل وقيمةالامة في قول أبي حنيفة فيأخذ | أولياء القتيل من ذلك ماأصاب الدية ويأخذ المولى ماأصاب قيمة الامة ويضمن له الغائب تمام قيمة الامة ويرجم المولى على الغاصب من قيمة العبسد بمثل ما أخذ أولياء القتيل لان العبد الفصوب جني على أمة المفصوب منه ومن أصل أبي حنيفة ان جنابته على المفصوب منه وعلى ماله ممتبرة فأما على قول أبي يوسف ومحمد لايضربالمولى بشيٌّ من قيمة أمته في العبد لان عندهما جناية الغصوب على مال الغصوب منه هدر وكون الامة أمانة للمفصوب منه في مد الغاصب ككونها في يد الغصوب منه فأنما يدفع المولى العبدكله الى أولياء الجناية وبرجم بقيمته على الغاصب قال ولو غصب فأنما يدفع المولي العبد كلهالي أولياء الحرثم يرجع بهاعلى الفاصب فيكون له ثم يقول ادفع الولد الى الفاصب أوافده بقيمة الأمة لان الولد كان أمانة

للمفصوب منه في يده وقد ملك الامة بالضمان وقد بينا أن جناية الامانة على مال الامين ممتبرة فيخير الولى بين الدفع أو الفداء لذلك قال ولو غصب رجلان عبدا فقتل في مدهما قتيلاً ثم قتل أحدهما قبل للمولى ادفعه الى أولياء القتيلين نصفين فمن قال من أصحابا رحمهم الله ان على قول أبى حنيفة رحمه الله جناية المفصوب على الفاصب، متبرة وأنما لايمتبر جنايته على مال الغاصب عا يستدل مه في هذه المسألة فانه جمل جنايته على أحد العاصبين كجنايته على الاجنبي حيث قال العبد بينهما نصفان ومن يقول جنابته على الغاصب هدر عنده يقول هذا الجواب قولهما فاما في قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن يسلم ثلاثة أرباع العبد للاجنبي وربمه لولى الغاصب المقتول لان الجناية عليه انما تعتد بر من النصف الذي هو غير مضمون عليه أما من النصف الذيهو مضموزعايه لا تعتبر عنده لان ونهان الفصب عنزلة الملك فهو كجناية العبدالمشترك على أحدد الشريكين خطأ ثم اذا دفع العبد الى أولياء الفتيلين رجع على الغاصبين بقيمته لان الرد لم يسلم فيدفع نصفها الى ولى قتيل الاول لانه استحق جميم العبد فارغا ولم يسلم له الا النصف وقد فات النصف الآخر وأخلف بدلائم برجع به على الغاصب الاول يعنى الحي منهما وفي مال الغاصب المقتول لان ذلك استحق بيده مجناية كانت عندهما فيكمون ذلك له ولا يرجع فيها واحد من الغاصبين بشئ لان حق الفاصب المقتول ما يثبت الافي النصف المبدفانه جني عليه وهو مشفول بالجناية الاولىوقد سلموا له نصفه والله أعلم

#### - ﴿ باب جناية المكاتب كه ٥-

(قال رحمه الله) واذا جنى المكاتب جناية خطأ فعليه أن يسمى فى الاقل من ارشها ومن قيمتها بوم جنى لان المكاتب أحق بمكاسبه بمنزلة الحر ولا عاقلة له وهذا بخلاف المدبر وأم الولد فان بجنايته، انجب القيمة على المولى لان الحق فى كسبهما للمولى هناك بوضح الفرق ان المولى صار مانعا دفع الرقبة هناك بالتدبير السابق وها هنا المكاتب صار مانعا دفع رقبته بقبول عقد الكتابة فيكون عليه موجب الجناية فان قيل لا بل المولى صار مانعا دفع رقبته بايجاب الكتابة قلنا لا كذلك فأنه لا يتعذر دفع الرقبة بايجابه هاهنا واعايت مذر بقبول المكاتب ثم لا يتعذر الدفع بمجرد عقد الكتابة بل باستبراه أمته لا نه بعد الفسخ ممكن دفعه بالجناية واستبراء أمة المكاتب دون المولى فان للمكاتب أن يدجز نفسه فيفسخ المقد وليس للمولى واستبراء أمة المكاتب دون المولى فان للمكاتب أن يدجز نفسه فيفسخ المقد وليس للمولى

ذلك فاسدًا كان موجب الجناية على المكاتب ثم ان كان الارش أقل فأدائه قد وصل الى المستحق كمال حقه وان كانت قيمته أقل فهو ما منع الارقبته فلا يلزمه أكثر من قيمته يوم جنى لا نه لو كان بمحل الدفع استحق ولى القتيل نفسه حين جني فاذا كان الدفع متعذرا يعتبر قيمته يوم جني ثم الاصـل عنـدنا ان جناية الكاتب تتعلق برقبته وعند زفرموجب جنايته القيمة ديافي ذمته التداء وأنما يتيسر هذا في فصول أحدها أذا عجز قبل قضاء القاضي يسعى عندنا وبدفع بالحناية أو يفدى وعند زفر يباع في قيمته كمايباع في دين آخر لو كان عليه لان دفه بالجناية ممتنع عند الجناية لحقه فيكون موجب الجناية القيمة التداء كما في الدير وأمالولد وعندنا الدفعوان كاذمته ذرافي الحال ولكن لم قع اليأس عنه بعد العجز فلتوهم الدفع تعلقت الجناية برقبنة فاذا حجز تقررت الجناية في رقبته فيدفع بها أو يفدى كخلاف المدىر وأم الولد وفي الحقيقة أنما تنبني هذه السئلة على أن مجرد الكتابة هل يوجب حق العتق للمكاتب عند زفر يوجب ولهذا لا يجوز اعتاقه عن الكفارة وعنـدنا لا يوجب ولهذا جوزنا اعتاقه عن الكفارة فتتعلق الجناية برقبته وأنما يتحول الى القيمة عندنا بإحــدي ممان ثلاثة اما قضاء القاضي بالقيمة لان بقضائه يتحقق معنى تعددر الدفع فيتحول الحق الى القيمة كما اذا قضي القاضي بالقيمة في المفصوب الآبق أو بعتق المكاتب لأنه يتحقق اليأس عن الدفع بالمين أو ويه عن وفاء لانه يؤدي كمتابته ويحكم بعتقه في حال حياته فيتحقق اليأسءن الدفع ويتقرر حق ولى الجناية في القيمة فاذا عرفنا هذا فنقول اذا جني المكاتب ثم جني فان كان القــاضي قضى الاول بالقيمة قبل الجناية الثانية فعليه أن يسمى لولى الجناية الثانية في الاقل من ارشها ومن قيمتها لأن بقضاء القاضي تحول حق الاول الى القيمة دينا في ذمته وفرغت الرقبة منه فيثبت فيها حق ولى الجناية الثانية وكذلك في كلجنايته بجنيها بعد القصّاء بما قبلهاوان لم يكن القاضي فضي في الاول بشي فعليه الاقل من قيمته ومن ارش الجنايتين عند نالان حق الوليين فى الرقبة معتبر حتى لو عجز دفع اليهما فلا يلزمه الا قيمة واحدة بجميع الرقبة وعندزفر هذا وما بمد القضاء سـواء لان حق كل واحد منهما ثبت في القيمة في ذمته ابتداء وفي الذمة سمة فان كانت الجناية نفسا وقيمته أكثر من عشرة آلاف سعى في عشرةالاعشرة دراهم لان قيمة الملوك بسبب الجناية لا تزيد على هذا المقدار فكذلك في الجناية منه لان في الوضمين وجوب القيمة بسبب الجناية فان قتل المكاتب رجلا خطأ وقيمته ألف درهم ثم

قتل آخر خطأ وقيمته ألفان فانه يقضي عليه أن يسمى في ألفينألف منها للآخر خاصة لان المعتبر قيمته حين جنى وقد جنى على الاول وقيمته ألف وجنى على الثانى وقيمته ألفان فالالف الثانية يختص بهاولى الجناية الثانية أذ لا حق فيها لولى الجناية الاولى وفي مقدار ألف شبت حقهما فيقسم بينهما على تسعة عشرسهما قال واذا قتل المكاتب قتيلين خطأ فقضيعليه منصف الدية لاحدهما والآخر غائب تم قتــل آخر ثم عجز فاختار المولى الدفع فانه يدفع نصفه الى الثالث ويتبمه الاول بنصف القيمة فيباع ذلك النصف فيــه لان في النصف تحولت الجناية بقضاء القاضي الىالقيمة دينا فيذمته ثم جني الجناية الثالثة يتملق حق وليها مهذا النصفوقد اجتمع في هذا النصف جناية ودين فيدفع بالجناية أو لا ثم يباع في الدين لابقاء الحقين ويدفع النصف الآخر الى الثالث والاوسط لان حقهما جميما يتعلق بذلك النصف فاذا دفع اليهما ضرب فيه الاوسط بعشرة آلاف لانه ما استوفى شيئا من حقه وضرب فيه الثالث بخمسة | آلاف لان باستيفائه نصف العبد قد صار مستوفيا نصف حقه وانما بقي من حقه النصف فاذا ضرب بخمسة آلاف كان هذا النصف بينهما أثلاثا قال واذا جني المكاتب جناية ثم مات ولم يترك الا مائة درهم وسكاتبته أكثر من ذلك ولم يقض عليــه بالجناية فالمائة لمولاه لانه مات عاجزا وقد انفسخت الكتابة وكانت الجناية في رقبتـ ه فيبطل حق ولي الجنـ اية بموته لفوات محل حقه والمائة كسبه فهي لمولاه وهي على قول زفر المائة لولى الجناية لان جنايته كانت دينا والدين يقضي من كسبه بعد وفاته ولو ترك وفاء بالجناية والمكاتبة كان عليه الاقل من قيمته ومن ارش الجناية لان عقد الكتابة يبقى هاهنا فيستوفي المولى المكاتبة وبحكم محريته بحياته فتصير جنايته دينا في ذمته مخلاف الاولولو كان عليه دمن مع ذلك بدئ بالدين لان الدين أقوى فانه مطلوب به قبل العجز وبمدهمستوفيا من تركبته سواء مات عن وفاء أو عن عجز بخلاف الجناية وعند الاجتماع يبدأ بالاقوىوروى عن قتادة انه قال قات لسعيد ابن المسيب أخطأ شريح وان كان قاضيا وانما القضاءما قضي به ويبدأ به في تركة المكانب بدينه قال نيم فاذا قضي الدين بقيت الجناية وبدلالكتابة وفيما بقيوفاؤهمافيكون الحكم ما بينا في الفصــل الاول وان كانت الجناية قد قضي بها حاص وليها صاحب الدين بالتركة لانه صار دينا متأكدا بقضاء القاضي كسائر الديون فالحاصـل ان الدين أقوى الحقوق والكتابة أضعف الحقوق عليه منحيثانه لا يحبس به في حال حياته والجناية تتوسط بينهمامن حيث

أنه يقضي بها عليه في حياته ويحبس لاجلهاولا تقضي من تركته بعد ، و ته فلهذا بدأنا بالدين ثم بالجناية ثم بالكتابة الا أن تتأكد الجناية بقضاء القاضي فينتذ هي كالدين وهذا بخلاف حال حياة المكاتب فانه اذا قضي بكسبه بدل الكتابة كان ذلك سالمًا للمولى لان الحقوق في ذمته وذمته تتقوى بمتقه فكان التدبير اليهفي تقديم ما بينا من ذلك فاما بمد الموت الحقوق في مله فيبدأ بالاتوى لهذا ولو مات المكاتب وترك ولدا قد ولد له في مكاتبته من أمته وعليه دين وجناية قد قضي بها أو لم يقض بها سـ مي الولد في الدين والجناية والمكاتبة لان عقـ د الكتابة يبقى ببقاء من يؤدىوما يبقى ببقاء مايؤدى به يصير الجناية مالاثملا بجبر على أن يبدأ | من ذلك بشيُّ لانه خلف عن أبيه فكان بقاؤه كبقاء الاب وللاب في حال حياته أن يبدأ بأي ذلك شاء لانه بالبداءة بالكتابة يحصل العين لنفسه وتتقوى ذمته وهذا المعني موجود فيحق الولد بخلاف المال فهناك القاضي هو الذي يؤدي الحقوق من تركته فعليه أن يبدأ بالاقوى لهذا اذاعجز الولَّد ورد في الرق بعد ما قضى عليه بالجناية بيع وكان عَنه بين الذرماء وأصحاب الجناية بالحصص وانءجز قبل القضاء بالجناية بطات الجناية لان الولدقائم مقامأبيه وانفساخ الكتابة بمجزه كانفساخها بعجز الاب في حياته الا أن هناك الجناية متعلقة قبــل القضاءفيدفع بها ثم يباع في الدين وههنا الجناية غير متعلقة برقبة الولد ولكن فات محل الجناية عوت الجانى حين ظهر المجز فلمذا بيع الولد في الدين خاصة فان كانت أم الولد حية حين مات المكاتب ولا دين على المكاتب وقد قضى عليه بالجناية أو لم يقض فان على الام والولد السعاية في الاقل من قيمة المكاتب ومن ارش الجناية مع بدل الكتابة لأنهما يستفيدان العتق بالاداء فيقومان مقامه بالسعاية فما عليه فان قضى عليهما بها أو لم يقضحني قتل أحدهما قتيلا خطأً قضى عليه بقيمته لولى القتيل لان كل واحد منهما عنزلة المكاتب حين كان يسمى في بدل الكتابة ليمتق فيقضى عليه بقيمته في جنايته وهذا لا يشكل أن كان قضى عليهما مجناية المكاتب وكذلك ان لم يقض علمهما لان حق ولى الجناية المكاتب لا شعلق برقبتهما حتى لو عجزا لم لدفعرواحدمنهما بتلك الجناية فلهذا قضي على الجانى منهما بقيمتة لولى القتيل سوى مأعليهما لولى جناية المكاتب فان عجز بعد ذلك بيم كل واحد منهما في جنايته خاصة فان فضل من تمنه شي فالفضل لولي جناية المكاتب لان دين نفسه في تعلقه عاليته أقوى من دين الغير فلهذا كانت البداءة بما وجب على كل واحد منهما بسبب جنايته فلو ماتت المكاتبة وتركت مائة

درهم وابنا ولدنه في مكاتبتها وعليها دين وقد قتات قتيلا خطأ فقضي بها أولم يقض فانه يقضي على الابن أن يسمى في المكاتبة والدين والجناية ثم تلك المائة بين أهـل الجنـاية والدين بالحصص لان المكاتبة غير عاجزة مادام لها ان يسعى في المكاتبة فتكون جنايتها دينافي هذه الحالة يقضي من كسبها كسائر الدنون وان استدان الابن دينا وجني جناية فتمضى عليه مذلك مع ما قضى عليه من دين أمه وجنايتها فعليه أن يسعى فى ذلك كله لا له بمنزلة المكاتب فان عجز بيع في دينه وجنايته خاصة فان فضل من ثمنه شي كاذفي دين أمه وجنايتها بالحصص لإن دين نفسه في ثمنه مقدم على دين امه وان كان أنما عجز قبل أن يقضى عليه مجنايته دفعه مولاه بها أو فداه لان حق ولي جنابته في رقبته فيخير المولى بعد عجزه واذا دفعه "بعهدينه خاصة فبيـم فيه دون دين أمه وجنايتها فان فضل من تمنه شي لم يكن لصاحب دين الام وجنايتها عليه سبيل لانه ما تبمها شيء من ذلك في الله المدفوع اليه بالجناية فان جنايته مقدمة في رقبته على الدين الذي لحقه من قبل امه مخلاف دين نفسه فانه متبعه في ملك المدفوع اليه لان حقولي الجناية في مالينه غير مقدم على حق غرعه ولو فداه المولي فقد ظهر بالفداء من جنابته فيباع فى دينه فان فضل من ثمنه شيء كان فى دين أمه وجنايتها لان هذا الفضل باق على ملك المولى وفى ملك المولى دين الام وجنايتها يقضى من مالية الولد واذا جنى المكاتب ثم مات قبل أن يقضى عليه سها وقدترك وفاء بالمكاتبة فقد مينا في المكاتبة ان الجنابة في هذه الحالة تصير مالا فيستوفى صاحب الجناية من تركته حقه قبل الكتابة ثم يؤدى بدل الكتابة مما بقي منه وان مات المكاتب وعليه دين وترك عبدا ناجرا عليه دين آخر بيم العبد في دينه خاصة لان دين نفسه في ماليته مقدم فان حق غريمه أسبق تعلقا بماليته من حق غريم المكاتب فإن بقي من تمنه شيء كان في دين المكاتب لانه في كسبه وان لم يكن على العبد دين ولكنه كان جني جناية وليس للمكاتب مال غيره فأنه يخير المولى فان شاء دفعه هو وجميع الغرماء بالجناية ولا حق للفرماء فيه لما بينا ان حق ولي جنايته في نفسه مقدم على حق غرماء المكاتب فادا دفع الجناية برضاهم لم يبق لهم عليه سبيل وان شاؤا فدوه بالدية ثم يباع في دين الغرماء لانه ظهر من الجناية الى الفداء فان كان عليه دين أيضافانه يخير مولاه فان شاء دفعه وأتبعه دينه فبيم فيه ولا شي الهرماء المكاتبوان شاء فداه تم ببع في دينه خاصة فان فضل شيء كان لفرماء المكانب لأن المولي متطوع في الفداء وقد ظهر المبديه من الجناية فكأنه لم يكن في رقبته

جناية ثم فى الفصل الاول شرط فى الدفع رضاء غرماء المكاتب وفى الفصل الثانى لم يشترط رضاءهم لازفى هذا الفصل إبامتناع الدفع لا يظهر حق غرماء المكاتب فى ماليته لانه المايباع فى دين نفسه فلمذالا يشترط رضاؤهم وفى الفصل الاول بامتناع الدفع يظهر حق غرماء المكاتب فى ماليته لانه يباع فى دينهم اذ لا دين على العبد فالهذا المنى اعتبر رضاؤهم فى الدفع والله أعلم

# - ابنين النين المات المات الله الله

قال رحمه الله واذا كان المبد بين اثنين فكاتب أحدهما نصيبه بغير أمر صاحبه ثم جني جناية تم أدى يدنق فالمسألة تشتمل على حكمين حكم الكتابة وحكم الجناية أما بيان حكم الكتابة في هذا الجنس قد تقدم حكمه في كتاب العتاق والمكاتب وانما نبين حكم الجناية فنقول يقضي على المكاتب بالاقلمن نصف قيمته ونصف ارش الجناية لان النصف منه مكاتب حين جني والبمض ممتبر بالكل وقد تأكدحكم الكتابة بالاداء والمتق بالجناية وجناية المكاتب تلزمه بعد العتق الاقل من قيمته ومن ارشُ الجناية فكذلك في هذا النصف والذي لم يكاتب ان اختار تضمين الشربك واستسماه في قيمة نصيبه وقيض هوضامن للاول من نصف قيمة المكاتب ومن نصف ارش الجنابة لان الجناية في نصيبه كانت متعلقة بالرقبة وقد فاتت وأخلف بدلا وهو ما تبض من نصف القيمة فيلزمه دفع ذلك الى ولي الجناية الا أن يكون نصف الارش أقل منه وكذلك ان أعتقه لانه صار متلفا بالاعتاق الا أنه لم يصر مختارا لان الدفع كان متعذرا عا يفديه من العتق فكان ضامنا للاقل من نصف قيمته ومن نصف ارش الجناية وكذلك لوكاتبه باذن الشريك فهذا والاول في حكم الجناية سواء وانما يفترقان في حكم الضمان واثبات حق الفسخ وذلك من حكم الكتابة دون الجناية ولو خوصم المكاتب فى الجناية قبل أن يعتقوقضي القاضي عليه بالاقل من نصف قيمته ونصف الارش تم عجز عن المكاتبة فانه يباع نصيب المكاتب منه فيما قضى به عليه لانه صار دينا في ذمته بقضاء القاضي و بقال للآخر ادفع نصيبك بنصف الجنامة أو المده بنصف ارشها لان الجنامة في نصيبه متعلقة بالرقبة فان القاضي لم يقض فيها بشي فيخير الولي بين الدفع والفداء واذا كاتب أحدهم انصيبه تم اشترى المكاتب عبدا فجني جناية ثم أدى المكاتبة فعتق فانه يخيرالمكاتب والذي لم يكاتب فان شاآ دفعا وان شا آأفدياه بالدية لان العبد مشترك بين الذي لم يكاتب وبين المكاتب نصفين باعتبار ما يكاتب

بين الدفع والفداء فان كان هذا العبد الحاني ابن المكاتب وولد عنده من أمة له كان عليه أن يسمى في الاقل من نصف قيمته ومن ارش الجاية لان النصف منه كان مكاتبا مع ابنه وقد عتق باداء الاب فيلزمه في هذا النصف ما كان يلزم الاب لو جني بنفســه وليس على الذي لم يكاتب ثيَّ حتى يعتق أو يستسمى ثم يضمن الاقل من نصف قيمته ومن ارش الجناية لانه ان أعتق نصيبه فقد صار مستها كما على وجه ثم يصير مختارا وان استسماه فقد استوفى بدل نصيبه وحق ولي الجنابة في نصيبه كان مقدما على حقه ولو كان هذا الان جني على أبيه ثم أدى الاب فعتق فعلى الابن نصف قيمة نفسه فيسمى فيه للذى لم يكاتب ولاضاف على المكاتب في ذلك بخلاف الام فالمكاتب ضامن لنصف قيمتها للذي لم يكاتب لأنه صار متملكا نصيب الذي لم يكاتب منها حين صارت أم ولدله فيلزمه نصف قيمتها ولاسماية على أم الولد بحال وهو لم يصر متملكا نصيب الذي لم يكاتب من الولد وأعا احتبس نصيبه عند الولد فالذي لم يكاتب الخيار بين أن يعتق نصيبه منه أو يستسميه في فيمة نصيبه وأما جنابة الابن على الاب فقد جني حين جني و نصفه مكاتب مع أبيه و نصفه رقيق والاب كذلك فما كان في الاب من حصة الذي لم يكاتب فهو في عنق الابن يأخذه المولى من الابن يعنى النصف الذي هو مكاتب من الابن حيث جنى على نصيب الذي لم يكاتب وما كان من جناية نصيب الذي لم يكاتب من الان على النصف الذي هو مكاتب يوجب على الذي لم يكاتب الاقلمن نصف قيمته ومن ربع قيمة المكاتب فقد وجب لكل واحمد منهم على صاحبه مثل مالصاحبه عليه فيكون قصاصا ولا يكون لاحد على أحــد شيُّ واذا كانت أمة بين رجلين كاتب أحدهما حصته منها ثم ولدت ولدا ثم ازدادت خيرا أو انتقصت بعيب ثم أدت فعتقت فاختار الشريك تضمين المكانب ضمنه نصف قيمتها يوم عتقت لان ملكه انما تلف بالعتق ( ألاترى ) ان قبــل الاداء كان متمكنا من فسخ الكتابة واستيفاء حقه وان لم يضف ما كتسب قبل أن يعنق ونصف ارش ما جني عليها ولو كان الضمان وجب بنفس الكتابة لم يكن لهمن ذلك شئ وللذي لم يكاتب أن يستسمى الابن في قيمة نصيبه لانه لما عتق نصيب المكاتب من الابن فقد احتبس نصيب الشريك عند الولد فيستسميه في قيمة نصيبه منها ولوكاتب أحدهما نصيبه منها ثم ولدت ولدا فكاتب الآخر نصيبهمن الولد ثم جنى الولدعلى الامة أوجنت عليه جناية لا تبلغ النفس

أثم أديا فعتق والموليان موسران فللذي كاتب الولدان يضمن الذي كاتب الام نصف قيمتها أن شاء استسماها وأن شاء اعتقها لأنه أفسد نصيب الشريك منها بما صنع ولم يوجد من الشريك دلالة الرضاء في ذلك لان كتابة الولد لا تدكمون رضي منه بكتابة الام ولا ضمان عليه للذي كاتب الام على شريكه في الولد لان نصيب الذي كاتب الام من اولد ما أفسد على شريكه نصيبه من الولد وجناية كل واحد منهما على صاحبه على ما وصفت لك في العبد وأبيه من حكم المقاصة لان الجناية على نصف الولد الذي كاتبه المولى لا يبطل منها شي بالكتابة فكان وجود ذلك كعدمه فلهذاكان قصاصا ولاشيء لواحد منهما على صاحبه قال واذاكان العبدبين أثنين ففقأ عين أحدهاو قيمته ألف ثم ان الذي فقئت عينه كاتب نصيبه منه ثم جرحة جرحاً آخر تم أدى فهتق تممات المولى بالجنايتين فنقـول في بيان حكم الجناية ان على الحي منهماأن مدفع نصف قيمة العبد الى ورثة الميت مجنايته سواء استوفى الضمان من شركة شريكه أو استسمى العبد أو أعتقه لان نصيبه جنى عليه جنايتين أحدهما قبل الكنابة والآخر بمده وحكمهما سواء في حقه وهو آنه صار مستهلكا لنصيبه على وجه لم يصر مختارا فيلزمه نصف قيمته وعلى العبــد أن يســمي في الاقل من نصف قيمته ومن ربـم الدية لورثة الميت لان النصف الدي هو نصيب المجنى عليه جني جنايتين احداهما قبل الكتابة وهي هدر والاخرى بمدها وهي توجب موجبها على المكاتب بمنزلة جنايته على أجنبي آخر فلهذا كان عليه الاقل من نصف قيمته ومن ربام الدية لورثة الميت من قبل الجناية قال واذا كانالعبد بينرجلين فجنى على أحدهما ففقاً عينه أو قطم يده ثم ان الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يملم بالجناية ثم جني عليه العبد أيضا جناية أخرى ثم ان الذي باع ربعه اشترى ذلك الربع ثم كاتبه المجنى عليه على نصيبه منه ثم جنى عليه جناية أخرى ثم أدى فعتق ثم مات الولى من الجنايات فعلى المكاتب الاقل من نصف قيمته ومن ربع الدية لان النصف الذي هو مكاتب منه جني على مولاه الاث جنايات جنايتين قبل الكتابة وحكمهماسواء في أنه هدر وجناية بمد الكتابة وهي معتبرة ولهذا كان عليه الاقل من نصف قيمته ومن ربع الدية وعلى الذي لم يكاتب سدس وربع سدس دية صاحبه والاقل من نصف قيمة العبد ومن سدس وربع سدس الدية ولا يؤدي هذا النصف حنى يعتق أو يستسعى أويضمن وقد بطل نصف سدس لأنه قد جري في نصف نصيبه البيم والشراء ولم يجر في النصف الاخير فلا بد من اعتبار

ذلك فنقول أما نصف نصيبه الذي جرى فيه البيع والشراء فقد أتلف ربع النفس بثلاث جنايات جناية قبل البيع وقد صارااولي مختارا لذلك البيع وجناية بمدالبيع وذلك هدر لان جناية الملوك على المالك وجناية بمدااشراء وهي معتبرة فمن هذا الوجه يبطل ثلث الربع وهو نصف سدس الدية وأما النصف الذي لم يجر فيه البيع والشراء جني على ربع النفس أيضا ثلاث جنايات احداهما قبل البيع وقد صار مختارا بذلك لان بيع البعض باختيار الفداء كبيع الكل ويتبين بمد البيدع وحكمهماسواء في حق التملق بالرقبة فيتوزع هذا نصفان فالهذا قال على الذي لم يكاتب سدس الدية وربع سدس الدية مقدار ما صار مختارا له بببع نصف نصيبه ومثل ذلك متملق بنصيبه وقد تمذر الدفع بكتابة شريكه على وجه لم يصر مختارا فيلزمه الاقل من نصف قيمة العبد ومنسدس وربع سدس الدية ولكن هذا الاستهلاك أنما يتحققاذا أعتقأو استسمى أوضمن فلهذا لايلزمه هذا النصف مالم يوجد أحد هذه المعانى قالواذا كان العبد بين اثنين فقطع يد رجل تم باعه أحدهما من صاحبه وهو يعلم ثم اشتراه منه فقطع يد آخر وفقاً عين الاول ثم ماتا من ذلك قيل لشريك المشترى ادفع نصفك الىأولياء القتياين نصفين أوافده بمشرة آلاف لان الجنايتين تعلقنا بنصيبه الذي كان له في الاصل ولم يوجد في ذلك النصف ما يكمون دليل اختيار فيخير بين دفعه اليهماوبين أن يفدى كل واحد منهما بنصف الدية ويقال للبائع ادفع ألفين وخمسائة الى ولى قتيل الاول لان نصيبه جني على القتيل الاول جنايتين احداهما قبـل البيم والاخرى بمد الشراء فيصير مختارا لما كان قبل البيم حين باعه وهو يعلم بجنايته فالهذا يلزمه أن يدفع اليه الفين وخمسمائة تم يخير بمد ذلك بين أن يدفع نصيبه اليهما أو يفديهما لولى القتيل الآخر بخمسة آلافولولي القتيل الاول ألفين وخمسائة باعتبار جنايته عليهما بعدالشراء فاذا اختار الدفع كان هذا النصف مقسوما بينهما أثلاثا ثلاثة لولى قتيل الاول وثلثالًا لولي قتيل الآخر على مقدار ما بقي من حق كل واحد منهما قال واذا كانالعبد بين رجاين فجرح رجلا جرحاخطأ فكاتبه أحد الشريكين وهو يعلم بذلك ثم جرحه أيضائم مات الرجل من ذلك كله فعلى الذي كاتب أو لاربع الدية لان نصيبه من العبد حين جني ثلاث جنايات على نصف النفس احــداها قبل الـكتابة واثنان بعد الـكنابة وحكمهما سواءفانقسم هذا النصف نصفين وذلك قد صار مختارا لهبالكتابة فعليه ربع الدية ونصف ذلك يكون على المكاتب وأما الذي كاتب آخر فنصيبه أيضا حين جني ثلاث جنايات جنايتين قبل الكتابة

وحكمهما سواء في حقه وجناية بمدالكتابة فيوزع أيضاهذا النصف نصفين نصفه على الذي كاتب آخر افيلزمه الاقلمن نصف القيمة ومن ربع الدية لان بكتابة نصيبه صارمستهلكا لا مختارا فقد كان الدفع متمذرا قبل هذا بكتابة شريكه فلهذا لزمه الاقل من نصف القيمة ومن ربع الدية وعلى المكاتب الاقل من قيمته ومن نصف الدية لان كل نصف منه جنى بمدالكتابة وموجب ذلك عليه وأنما تلف نصف النفس بالجنايات الموجودة منه بمد الكتابة فلهذا كان عليه الاقل من قيمته ومن نصف الدية ومن خيفة بناء على أن الكتابة تتجزأ والله أعلم قيمته ومن نصف الدية وهذا كله قياس قول أبى حنيفة بناء على أن الكتابة تتجزأ والله أعلم

# - ﴿ باب جناية الدير ﴾ -

(قال رحمه الله ) قد بينا ان جناية المـدبر لاتنملق برقبته ولا تكون على عاقلة مولاه لانه مملوك وانما توجب على الولى قيمته يوم جني المدبر لانه بالتــدبير السابق صار مانما دفع الرقبة عند الجناية ولم يصر مختارا بذلك التدبير لأنه عند التدبير ما كان يملم أنه جني فيكون مستهلكا ضامناللقيمة ولايلزمه الاقيمة واحدة وان كثرت الجناية من المدبر لانهمامنع الارقبة واحدة ولكن تلك القيمة مشتركة بين أولياء الجنايتين سواء قربت المدة فيما بينهما أوبعدت لأنها قائمة مقام الرقبة في تملق حق أولياء الجاليات مها فان تتل المدبر رجـ لا خطأ وفقاً عين آخر فعلى ولاه قيمته لاصحاب الجنايتين اثلاثا لانه لوكان محل الدفع كان بدفع اليهما أثلاثا فكذلك انقيمة في المدمر والمهني انكل واحد منهما يضرب بجميع حقه وحق ولى القتيل في الدية وحق الآخر في ارش الدين فان اكتسب كسبا أو وهب له هبة لم يكن لاهل الجناية من ذلك شي لأن حقهم في القيمة دينا في الذمة فكما لا يكون لهم حق في كسب المولى فكذلك في كسب المدير ولوقتل المدير رجلا خطأ وقيمته ألف درهم ثم ذهبت عينه فعلى الولي قيمته وم جني لأن بذهاب المين فات نصفه ولومات بمد الجناية لم يسقط شي من قيمته عن المولى فكذلك اذا ذهبت عينه وكذلك لو ازدادت قيمته لان حق أولياء الجناية لايثبت في تلك الزيادة فان الجناية ما تعلقت برقبته أصلا فان دفع المولي قيمته الى ولى الجناية ولم يحدث به عيب ثم قتل رجلا آخر خطأ فان كاندفع الى الاول بقضاء قاض فلا سبيل للثاني على المولى لانه مأأثرمه أكثر من قيمة واحدة مجناياته ودفعها الى الاول بقضاء قاض كدفع القــاضي بفسه فلا سبيل للثاني على المولى ولكنه يتبع الاول فيأخذمنه نصف القيمةوان قد كان دفعها

بغير قضاء قاض على قول أبي يوسف ومحمد الجواب كذلك وعند أبي حنيفة للثاني الخيار ان شاءاتبهم الاول بنصف القيمة وان شاء اتبع المولى بذلك فاذا أخــذه منه رجم المولى به على الاول وجه قولهما في الســثلة أن المولى حين دفع الفيمة الى الاول فقد فعل بنفسه غــير ما يأمره القاضي به لو رفع الامر اليه فيكون القضاء وغير القضاء سواء كما في الرجوع بالهبة | وأخذالدار بالشفعة بعد وجوبها وهذا لانهحين دفع ماكان لاحد فى القيمة حقسوى الاول لانااسبب الموجب لحق الثاني وهو الجناية لم يوجد بعد والحكم لايسبق السبب فلا يكون بهذا الدفع جانيا في حق الثاني فلا يضمن له شيأ وكيف يكون جانيا في حقه ولو أرادان عنم بعض القيمة من الاول لمكان حق الثاني ما كان يتمكن من ذلك وأبوحنيفة يقول القيمة أنما تجب على المولى باعتبار منع الرقبة وأنما منمها بالتدبير السابق وذلك في حق أولياء الجنابتين جيما سواء فيجمل في حق أولياء الجنايتين كان دفع القيمة من المولى كان بمد وجوب الجنايتين جميعاً وهناك أن دفع الى أحدهما جميم القيمة بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيأ وأن دفع بغير قضاء القاضي كان للثاني الخيار فهذا مثله والدليل على أن الممتبر هذا ان للثاني حق المشاركة مع الاول في تلك القيمة ولا يكون ذلك الا باعتبار ما بينا وهو أن يجـل كانه جني عليهما في حالة واحدة يوضعه ازبذلك التدبير انمقدسـبب ثبوت حق ولى الجنابة في القيمة دينا فى ذمة المولى عند جنايته فهو يدفع القيمة نحو ذلك الحق من ذمته الي المــدفوع فان كان ذلك بقضاء القاضي تم النحويل لان للقاضي هذه الولاية وان كان بدون قضاء القاضي لم يتم التحويل لأنه ليس للموني هـذه الولاية فيبقى الخيارلولي الجناية الثانيـة ان شاء رضي بهذا التحويل واتبع الاول بنصفالقيمةوان شاءلم يرض بمذاواتبع الولي بنصفالقيمة في ذمته ثم يرجم المولى على الاول لانه تبين آنه استوفى منه زيادة على مقدارحقه وهو نظير الوصي اذا قضي دين أحــد الغريمين من التركة ولم يعلم بالدين الآخر أوقضي دين الغريم ثمأحدث آخر بسبب كان وجد من الميت في حيانه فان كان دفعه بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيأ ولكن الثانى يتبع الاول بنصيبه وان كان الدفع بغير قضاء قاض كان للثانى الخياربين أن يتبع الاول بنصيبه وبين أن يضمن الوصى تم يرجم الوصي به على الاول وامالولد بمنزلةالمدبر في جميم ماذكرنا لان دفعها بالجناية تعدر بسبب لايحتمل الفسخ فتكون كالمدبر فيحكم الجناية لان الولى أحق بكسبهما قال واذا قتل المدير رجلاخطأ وقيمتهألف درهم ثم ازدادت قيمته

الى ألفين ثم قتل آخر خطأ ثم أصابه عيب فرجعت قيمتــه الى خمسمائة ثم قتل آخر خطأ فعلى مولاه ألفادرهم لانه جني على الثانى وقيمته ألفان ولو لم يكن منــه الا تلك الجناية لـكان المولي ضامنا قيمته الفين ثمرألف من هذا لولى القتيل الاوسط خاصة لان ولى الاول أنما ثبت حقه فى قيمتــه يوم جنى على وايه وهو ألف درهم فلاحق له فى الالف الثانى فيسلم ذلك المولى قتيل الاوسط وخمسمائة منها بينولي القتيل الاول وبين الاوسط لانه لاحقف هذه الحمسمائة لولى قتيل الثالث وأنما حقه في قيمته يوم جني على وليه فيقسم هـذه الحمسمائة بين الاوسط والاول يضرب فيه الاول بمشرة آلاف والاوسط بتسمة آلاف لانه وصل اليه من حقه شئ ويضرب فيه الاول بمشرة آلاف الا ماأخذ لانه وصل اليـه من حقه مقدار المأخوذ فلا يضرب به وكذلك الاوسط لا يضرب بما أخذفي المرتين وأنما يضرب درهم فدفعه المولى بقضاء قاض ثم رجعت قيمته الى خسمائة ثم قتــل آخر فان خمسمائة مما أخذ الاول الاول خاصة لان حق الثاني آما شبت في قيمته عند الجناية على وليه وهي خمسمائة فبقيت الخسمائة الاخرى سالمة للاول بلا منازعة والخسمائه الباقية بينهمايضرب فيها الاول بيشرة آلاف الاخسانة والآخر بمشرة آلاف فتكون ذلك مقسومة بينهماعلي تسعة وثلاثين سهما لانه بجمل كل خمسمائة منها سهما قال واذا اجتمع مدبر وأم ولد وعبد ومكاتب فقتلوا رجلا فكل واحد منهم أتلف ربع النفس فيقال لمولى العبد ادفعه أوافده بربع الدية ويسمى المكاتب في الاقل من قيمته ومن ربع الدية وعلى مولي المدبر الاقل من قيمته ومن ربيع الدية وعلى مولى أم الولد الاقل من قيمتها ومن ربع الدية اعتبارا بما لو انفرد كل واحدمنهم بجنايته ولو قتل المدبر قتيلا خطأ واستهلك مالا فعلى المولى قيمته لاولياء القتيل وعلي الممدبر أن يسمى فيما استهلك من المال لان مايستها كمه المدبر من المال يكون دينا في ذمته يقضى من كسبه ولا يكون الولى ضامنا بسببه شيأ من قبل أذبحل قضاء الدين وذلك لايتغير بالتدبير ومحل موجب الجناية الرقبة وبالتدبير يتمذر دفعها فيجب على المولى القيمة لذلك ( ألا ترى ) ان الملوك يدفع بالجناية أو يفدى وأبه يباع في الدين اذا لم يكن له كسب فبه يظهر الفرق ثم لايشارك أحد الفريةين الآخر فيما يأخذ لان حقهما مااجتمع في محل واحــد فان حق أوليا، القتيل في ذمة المولي وحق أصحاب الدين في كسب المدبر فمن أي وجه تثبت الشركة

بينهما فان مات المولى قبل أن يقضي شيأمن ذلك ولا مال للمولى غيره فان المدبر يسعى فى قيمته فيكونأصحاب ديته أحق بها لان أصل الجنايه كان دينا في ذمة المولى وذلك يمنع سلامة شيء من الرقبة للمدر لان التدبير وصية والوصية بعد الدين فيلزمه السعاية في قيمته لرد الوصية ثم أصحاب دينه أحق بهذه القيمة من أصحاب جنايته لان دينهم في ذمته والسماية بدل ماليته وحق غرما مه في ماليته مقدم على حق الولى وعلى حق غرما الولي لان حق غرماء الولى أنما شبت في هذه المالية من جهة الولى فاذا استغرق دينه هـذه المالية لم يكن المولي فيها حق فكذلك لايكون لغريم الولي فيها حق وان كان دينــه أكثر من قبمته فعليه السماية في الفضل أيضا لان بالعتق يتقرر مابقي من الدين في ذمته وان كانالدنعليه أقل من قيمته فالفضل من القيمة على مقدار دينه يكون لاصحاب الجناية باعتباران ذلك الفضل حق الولى فيقضى به منه دين الولى ولا شئ لهم عليه أكثر من ذلك لان حقهم أنما يثبت من جهة الولى وكذلك لو كان القاضي قضي على المولى بالقيمة لاولياء الجنايه وعلى السدىر بالسماية في الدين قبل موت المولي فهذا تقرير منه للحكم الذي كان نابتا فلا يتقرر به الجواب وأما أم الولد فلا تسمى لانجاب الجناية في شئ لان عتقها ليس نوصية ولا يمتنع لمكان دين المولى وجناية المدبر وأم الولد على المولى في نفس أو مادونها خطأ وعلى مماليكه هــدر لانه لافائدة في اعتبارها فانها لو اعتبرت أوجبت على المولى القيمة له الا ان المدير يسمى في قيمته اذا قتل مولاه لانه لاوصية له فانه قاتل والقاتل عن الوصية والميراث محروم فعليه رد رقبته وقد تمذر ردها فلزمه السماية في قيمته قال ولو قتل المدير مولاه عمدا فمليه أن يسمي في فيمته لرد الوصدية وعليه القصاص للقتل العممد وللورثة الخيار ان شاؤا قتــلوا قصاصا فى الحال وقد توى حقهم في السمانة الا أنهم رضوا بذلك وأن شاؤًا استسعوه في القيمة أولا فاذا استوفوا ذلك منه قتلوه قصاصاً لان كل واحــد منهم خالص حق الورثة فالتــدبير في التقديم والتأخير في الاستسماء اليهموان كان له اينان فعفا أحدهما عنه فعلى المدير أن يسمى فى نصف قيمته للذى لم يعف لانه لزمه السعاية فى جميع قيمته لرد الوصية فيكون بمنزلة الكاتب عند أبي حنيفة وعندهما هو حر عليه دمن وعند عفو أحدهما انما ينقلب نصيب الآخر مالا في الحال وهو في الحال مكاتب أو حر من أهـل أن يجب عليـه المال لمولاه ولمن يخلفه من الورثة الا أن الوجوب بسبب جناية كانت منه في حال الرق فيكون الواجب

من القيمة دون الدية فلهذا يسعى في نصف قيمته للذي لم يعف مع السـعاية في جميع القيمة لهما باعتبار رد الوصية فان كان على المولى دين بدئ بالدين من جميع ذلك لازماوجب للمولى باعتبار أنه بدل نفسه أو بدل ملكه فيقضي دينه من جميع ذلك والباقي بين الوارثين أثلاثا لان الباقى يقسم بينهما على ما كان يقسم عليــه الـكل لولا الدين ولولا الدين لـكان للذي لم يمف. قيمة كاملةوللا خر نصف القيمة فكذلك ما بقي يقسم بينهما على ذلك اثلاثا ولو قتلت أمالولد مولاها عمـدًا ولا ولد لها منه فعليها القصاص ولا سـعاية عليها لان عتقها ليس بوصية فلا عنم سبب القتل وأن كان لها منه ولد فلا قصاص عليها لأن الولد ورث جزأ من القصاص على أبيه وذلك مسقط للقصاص عليها وعليها أن تسمى في القيمة من قبل الجناية لان القصاص كان وجب فانه ما لم يجب لا يصير ميراثا لولدها وما لم يصر ميراثا لولدها لا يسقط فاعا تمذر استيفاء القصاص باعتبار الولادة وهي حرة حين سقط القصاص فيجب أن يلحق المال لمولاهاولمن يخلف مولاها الاأن وجوب المال بسبب جناتها في حالة الرق فلهذا يلزمها القيمة دون الدية وكمان نصيب سائر الورثة انقلب مالا فكذلك نصيب الولد لانه تمذرعليه استيفاء القصاص لا يمنى من جهته مع بقاء المحل قال واذا قتل العبد مولاه عمدا فعليه القصاص لان العبدف-حكم الدممبق على الحرية والمولى من دمه كاجنبي آخر فيستحق دمه بالقصاص لما لم يكن مستحقًا له بالمال فان كان له وليان فعفا أحدهما عنه بطل الدم كله وهو عنــدهما وهو قول أبى حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف على الذي عفا أن يدفع نصيبه الىالذي لم يعف أو يفسديه بربع الدية لانه صار مشتركا بينهما بالارث نصفين وبعفو أحدهما ينقلب نصيب الآخر مالا عند العفو وعند العفو نصفه للعافي ونصفه للذي لم يعف ويجوز أن يستحقالذي لم يعف نصيب صاحبه بالجناية ولا يجوزأن يستحق نصيب نفسه قحين انقلب مالاكان نصف ذلك في نصيبه فيهدرو نصفه في نصيب صاحبه فيثبت ومخاطب بالدفع أو الفداء كما بينا في المدىر وأم الولداذا أنقلبالقصاصالذي عليهما مالا بمدموت الموليوهما يقولان العبد بعد الموت مبقي ا على حكم ملك الميت ولهذا يقضي منه دبونه وتنفذ وصاياه ولو انقلب نصيب الآخر مالا بمد عفو أحدهما كان ذلك للميت أيضاحتي يقضي منه ديونه فانما يكوزهذا ايجاب المال للميت بالجناية فيملكه وذلك لا بجوزكما لو قتل العبد مولاه خطأ فان هناك لايجب شئ وان كان | لو وجب أنما يجب بمد الموت وبعد الموت الملك للوارث ولكن قيل هو كالباق على ملك

الميت حكما لانه يبقي للوارث الملك الذي كان ثابتا للمورث أو الوارث قائم مقام المورث فيكما لابجوزان يجب للمورث بسبب هذه الجناية مالءلى العبد لايجوزان يجب للوارث بخلاف المدير وأمالولد فقدعتقا بالموت وصارال كمسب لهماعلي الخلوص فلوأ وجبنا المال عندتعذر استيفاءالقصاص لايكون ذلكواجبا للمالك فىحكيملىكه وانما يكون واجبا له على معتقه وذلك مستقيم ولو قنل المدر مولاه عمدا وله وليان أحدهما ابن المدبر فعلى المدبر أن يسمى في قيمتين قيمة لردالوصية وقيمة بالجناية لان النه قد ورث بعض القصاص عليه فتعذر استيفاؤه وينقلب كله مالاوهو في هذه الحالة حرا أومكاتبا وقد بينا نظيره في أم الولد ولو حفر المدير بثرا في الطربق فوقم فيها المولى فمات فلا شيء على المدبر لان هذا لا يكون أعلى ممااذا قتله خطأ وهناك لايجب على المدر بالجناية شئ فهاهنا لا محرم الوصية لانهمسبب وكما لامحرم المسبب الميراث فكذلك لا يحرم الوصية فلهذا أعتق من الثلث قال واذا قتل المدبر رجــلا وقيمته ألف درهم ثم ففأ رجل عين المدبر يغرم خمسمائة درهم ثم قتل المدبر رجلا آخر فان الخمسمائة ارش العين للمولى لاحق لاولياء الجناية فيهلان الجناية لم تتعلق برقبته وعلى المولي ألف درهم قيمته يومجني على الاول خسمائة منها للاول خاصة لان حق الثاني أنما يثبت في قيمته يوم جني على وليه وقد كانت قيمته خسمائة فلرذاأ سامت الخسمائة للاول والخسمائة الباقية يضرب فيها الثاني بالدية والاول بالدية الا الخسمائة لانه قد استوفى ذلك ولو كان الباقي عبدا فدفع به كان للمولى أيضًا لانحق ولي الجناية أنما يثبت في رقبته فلا يثبت فما يكون بدل جزء منه (ألاثرى) ان المولى لو لم يأخــذ العبد في الجناية أصــلا أو أخذه وباعه أو وهبــه لم يضمن لاصحاب الجنابة بذلك شيأ وكان عليه قيمة المدير صحيحا ولو استهلك المدير لرجـل ألف درهم فاعتقه مولاه لم يضمن لصاحب الدين شيأ لان حق صاحب الدين في كسبه وسمايته ولم يتمين ذلك باعتاقه اياه في اباعمه ولو لم يمتقه ولكن رجلا قتل المدير فغرم قيمته وقد جني المدبر ثم مات المولى ولا مال له غير ذلك فصاحب الدين أحق بالفيمة من صاحب الجنابة لان مدل رقبته عنزلة كسبه في وجوب صرفه الى الدين ولاندين نفسه مقدم على دين مولاه في مالية رقبته وحق صاحب الجناية على مولاه فلهذا كان صاحب الدين أحق بالقيمة من صاحب الجناية سواء كان المولى حيا أو ميتا قال واذا قتــل المدىر رجلين أحــدهما عمدا والآخر خطأ فعليه القصاص وعلى المولى قيمته لاصحاب الخطأ فانءفا أحد وايي العمد فالقيمة بين الذي لم يعف

وبين ولى الخطأ يقسم على طريق المول اثلاثا في قول أبي حنيفة وفي قولهما على طريق المنازعة ارباعا وكذلك لو كان القاتل قنادفعه الولى وقد بينا نظير هـذه المسـئلة في المأذون وجميعها واضدادها ونظيرها في كتاب الدعوى فعما يقولان حق الذي لم يعف ثابت في النصف دون النصف فيسلم لولى الخطأ النصف الذي هو حصة العافي لفراغ ذلك النه ف عن حق الذي لم يمف والنصف الأخر حقهما فيه سواء فيكون بينهما نصفان وهذا مخلاف ما اذا قتل العبد أو المدىر رجـ لا خطأ وفقاً عين آخر لان هناك حق صاحب المين ثابت في الـ كل بدليل انه لو أنفرد كان الولى مخاطباً بدفع جميع العبد اليه أو الفداء وكذلك في الدين بدفع اليه جميع القيمة الا أن يكون الارش أقل من ذلك وها هذا حق الذي لم يمف في النصف دون النصف بدليل حالة الانفرادوأ بو حنيفة يقول أصل كل واحد منهمافي الارش وحق ولى الخطأ عشرة آلاف وحق الذي لم يعف من ولي الدم خمسة آلاف وأعا وجب قسم ألفين بينهما بسبب حق الدين في الذمة فيضرب كل واحد منهما بحقه بمنزلة الغرماء في التركة وبمنزلة صاحب النفس من صاحب المين وعلى هذا الخلاف لو قتل المدر رجلا عمدا وله وليان فعفا أحدهاتم قتل آخر خطأ فعلى المولى القيمة وقسمتها بينهما على الخلافالذي بينا وروى الحسن بن أبيمالك عن أبي يوسف رحمهما اللهان لولى القتيل نصف القيمة وللذي لم يمف من ولي العمد ربع القيمة | ويسقط ربع القيمة عن المولى بعفو العافى وهو قول زفر وهو القياس وقد بينا الخلاف فيما اذا جنى العبد المفصوب عند الفاصب وعند مولاه فني المدبر الحكم على ذلك التفصيل أيضا لان القيمة في جناية المدير بمنزلة الرقبة في جناية القن يقول فان غصب رجل مديرا فقتل عنده قتيلا واستهلك لرجل مالا ثمرده على المولى فقتــل عنده رجلين خطأ فعلى المولى قيمته بين أصحاب الجنايات اثلاثا ثم يرجع المولى على الغاصب بثلث الفيمة وهو ما استحقه ولى القتيل الاول بجنايته عند الغاصب فيدفع ذلك الى الاول ثم يرجع بثاث القيمة أيضا فيدفعه الىالاولحتي يسلم له قيمة تامة كما استحقه ثم يرجع بمثله على الغاصب فيدفع نصفه الى الثاني لان حق الثاني ثبت في نصف القيمة وقد سلم له الثلث فيدفع اليه نصف الثلث ولا يرجع به على الفاصب لان هـــــذا استحق بجنابته عند المولي وهذا كله قول أبي حنيفة وأمني يوسف رحمهمااللهوقال محمد رحمه الله يرجم بثاث القيمة فيسلمله ويسمى المدبر لصاحب الدين في دينه فاذا قضاه يرجم المولى بالاقل من قيمتــه وأمن الدين على الغاصب لامه انمـا قضى الدين من كسب ممـلوك للمولى

وكاناستحقاق ذلك كان منه عند الغاصب فيرجع المولى به على الغاصب الا أن تكون قيمته أقل من ذلك فينتذ لا يرجع الا بقدر القيمة لان الغاصب أعا يصير ضامنا باعتبار أن الردلم يسلم فيجمل كالهالك في يده قال واذا قتل المدير رجلاخطا ثم غصبه رجل فقتل عنده رجلاعمدا ثم رده الى المولى فانه يقنل قصاصا وعلى المولى قيمته لصاحب الخطأ بالجناية التي كانت منه عند الولي ويرجع على الغاصب بقيمته لأنه قتل بجناية كانت منه عند الفاصب فلم يسلم الرد للمولى فان عفا أحد ولي العمد كانت القيمة بينهم ارباعا في تول أبي يوسف ومحمدو اثلاثا في قول أبي حنيفة ثم يرجع على الفاصب عاأخذه صاحب العمد منه لان ذلك القدر استحق بجنابته عندالفاصب تم يدفع ذلك الى صاحب الخطأ لان حقه كان يثبت في جميع القيمة فلا يسلم للمولى شي من قيمته مالم يصل اليه كمال حقه ولو قتل عند الغاصب أولا رجلا عمدا ثم ردّه الي المولى فقتل عنده رجلا خطأ بعد ما عفا أحد واي الدم فعلى المولى قيمته كما بينا ثم يرجع على الغاصب بما أخذه الذي لم يمف من ولي العمد فيدفعه الى صاحب العمد الذي لم يعف الى تمام نصف القيمة لان حقه لما ثبت في نصف القيمة فعليه أن يدفع اليهما يأخذه من قيمته حتى يصل اليه كمال حقه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ثم يرجع بمثله على الفاصب لان قبضه ينتقض فيما يستحق من يده مجنايته عند الولي أو عند الغاصب واذا غصب رجل مدبرا فأقر عنده يقتل رجل عمدا وزعم أن ذلك كان عند المولى أو عندالفاصب فهوسوا. وأذا قتل بذلك بمد الرد فعلى الغاصب قيمته لا مصدق في الاقرار غيرمصدق في الاسناد وأنما استحق نفسه بسبب كان منه عند الغاصب وهو الاقرار فيظهر به ان الرد لم يسلم للمولى ولو عفا أحد الوليين فلا شي للآخر لان الآخر لو استحق المال أنما يستحقه باقراره وأقرار المدبر والقن في الجناية التي توجب الارش باطل لان ذلك اقرار منه على مولاه ولو كان أقر عند الغاصب بسرقة أو ارتد عن الاسلام ثم أنه رده فتتــل في الردة فعلى الناصب قيمته أو قطم في السرقة فعلى الغاصب نصف قيمته لان استحقاق ذلك باقرار كان منه عندالغاصب عنزلة استحماقه بمباشرة سببه عند الغاصبقال وقياس هذا عندى البيم لو باع عبدا مرتدا فقتل عند المشترى يرجم عجميه الثمن وكذلك لو باعه وقد أقر بقتل عمدا في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول أبي يوسف ومحمد في البيم خاصة يقوم مرتدا أو غير مرتد وسارقا أو غير سارق فيرجم بحصة ذلك من الثمن وقد بينا الفرق لهما بين الغصب والبيم في كتاب البيوع ولو قتل المدبر عند

الغاصب رجلا خطأ أو أفسد متاعا ثم قتله رجل خطأ فعلى عاقلة القاتل قيمته لصاحب الدين لان بدل رقبته اذا قتل عنزلة كسبه وعلى المولى قيمته لولى القتيل بسبب جنابته ويرجع بذلك كله على الغاصب لان استحقاق كل واحدة من الجنايتين بسبب كان منه عند الغاصب قال ولو غصب عبدا أو مديرا فاستهلك عنده مالا ثم رده على المولى فمات عنده فلا شي الاصحاب الدين لفوات محل حقهم من ذلك الكسب أو مالية الرقبة ولا للمولى على الغاصب لان الرد قدسلم المولى حين لم يستحق من يده بسبب كان عندالفاصب وانما هلك بسبب حادث عنده ولو مات عند الغاصب قبل أن يرده فعلى الفاصب قيمته لأنه تعذر عليه رد عينه فاذا أخذها الولي دفعها الى الفرماء لانه فات وأخلف بدلا ثم يرجع المؤلى على الفــاصب بمثــل ذلك لاستحقاق المقبوض من يده بسبب كان منه عنــد الغاصب ولو كان قتل عنــد المولى خطأ فقيمته لاصحاب الدين على عاقلة القاتل يقبضها المولى ويدفعها اليهم ثم يرجع بها على الغاصب لأنها استحقت من يده بسبب كان من المدبر في ضان الغاصب ولواستهلك المدبر مالا عند المولى ثم غصبه رجل فحفر عنده بئرا في الطريق ثم رده الي المولى فقتله رجل خطأ فغرم قيمته للمولى وأخذها أصحاب الدين ثم وقع في البئر داية فعطبت شارك صاحبها أصحاب الدين الذين أخــذوا القيمة في تلك القيمة بالحصــة لان عند وقوع الدابة فيها صارمتلفا لها بالحفر السابق وصارت قيمتها دينا في ذمته بمنزلة الدين الآخر فتكون قيمة نفسه بين غرمائه بالحصص ثم يرجم المولى بذلك على الغاصب فيدفعه الي صاحب الدين الاول لان حقه كان ثابتا في جيم القيمة فان وقع في البئر انسان آخر فمات فعلى المولى قيمة المدير لانه صار جانيا عليه بالحفر السابق وجناية المدير على النفوس توجب القيمة على المولى ســواء كان بطريق الســبب أو المباشرة ثم يرجع بها على المولى ثم يرجع بها على الغاصب لان هذه القيمة لزمته لسبب كان فى ضمان الفاصب والله أعلم

## حري باب جناية المدير بين اثنين كه -

قال رحمه الله واذا كان المدبريين رجلين فقتل أحد مولييه ورجلا خطأ بدئ بالرجل قبل المولى فعلى المولى الباقى نصف قيمته وفى مال المقتول نصف قيمته ثم يكون لولى المقتول ربع القيمة والاخر الائة أرباعها وهدذا ظاهر عندها وكذلك عند أبى حنيفة لان مولى القتيل

لاحق له فيما ضمن فان جناية المدبر على مولاه خطأ هدر فكذلك النصف من القيمة بســلم لولى الاجنى ولصاحبه في النصف الآخر فيضرب هو فيه بخمسة آلاف والا خر مخمسة ا لاف فكان ذلك النصف بينهما نصفان وعلى المدير أن يسمى فى قيمته نصفها لورثة المقتول لانه قاتل ولا وصية له ونصفها للمولى الحي لانه لماءتق بسبب المقتول كان حق المولى الحي باستسمائه في نصف قيمته ولو كان قتل المولى عمــدا والمسئلة محالهما فعلى المولى الباقي وفي مال المقتول قيمته تا. قلولي الخطأ لان حق ولى الممد في القود فلا مزاحمة له معرولي الخطأ في القيمة ويسمى المدبر في قيمته بين الموليين لما قلنا ويقتــل بالعمد فان عفا أحد والي العمد سمى المدبر للذى لم يمف في نصف قيمته لانه حين انقلب نصيب الآخر مالا كان عنزلة المكاتب والحر فانما بجب له نصف القيمة عليه فيستسعيه في ذلك ولامزاحة له في ولى الخطأ في القيمة الاولى قال واذاقتل المدير رجلاعمدا وله وليان فمفا أحدهما ثم قتل أحدمو لييه خطأ فعلى المولي الباق نصف قيمته فيكون نصف ذلك النصف لولي القتيل والنصف الباقي من ذلك النصف بينه وبين الذي لم يعف من أصحاب العمد نصفين وفي مال القتيل ربع قيمة المدير للذي لم يعف لأن نصيب الذي لم يمف انقلب مالا وذلك نصف القيمة على الموليين فلمذا كان فى مال الميت ربع القيمة للذى لم يعف وقد وجب للمولى الحي نصف قيمته بالجنايتين الا أنه لاحق للذى لم يعف في ا نصف ذلك النصف فيسلم لولى مولى القتيل وحقهما فى النصف سواء فكان بينهما نصفين ويسمى المدبر في قيمته تامة للحي ولورثةالميت لما قلنا قال واذا قتل المدبر مولييه معا خطأ سمى فى قيمتهما لورثنهما لرد الوصية ولا شئ لواحد منهما على صاحبه لان جنايته على كل واحد منهما في نصفه هدر وفي نصف صاحبه موجب بنصف القيمة عليـه ولكن نصف القيمة قصاص ولوغصب المدىر أحد مولييه فقتل عنده قتيلا خطأتم رده فقتل رجملا عمداله وليان فعفا أحدهما فعليهما قيمة تامية لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعها وللذي لم يعف من ولي نصف قيمة المدبر وهو مقدار ما غرم هو لولى الخطأ لانه انماغرم ذلك مجناية كانت عند المدبر في حال كون الشريك غاصبا له ضامنا ثم يرد على صاحب الخطأ من ذلك من قيمة العبد لان صاحب الخطأ استحق عليــه نصف قيمته فارغا وأنما سلم له من جهته ثلاثة أرباع ذلك النصفوقد أخلف نصيبه ءوضا فيرجع في العوض بما بتي من حقه وذلك من الجميم وهو

ربع نصف القيمة ثم يرجع هو بذلك على الغاصب لأنه استحق من مده مجناية كانت عند الفاصب قال واذا قطع رجل يد المدبر وقيمته ألف درهم فبرئ وزاد حتى صارت قيمته ألفين تم فقاً عينه آخر ثم انتقض البر، فمات منهما والمدبر بين اثنين فعفا أحدهما عن اليد وما حدث منها وعفى الآخر عن المين وماحدث منها فللذي عفا عن اليد على صاحب المين سمائة وخمسـون درهما على عاقلته ان كان خطأ وفي ماله ان كان عمـدا وللذي عفا عن المين على صاحب اليد ثائمائة واثبا عشر ونصف في ماله ان كان عمـدا وعلى عاقلتـه ان كان خطأ لان القاطع قطع بده وقيمته ألف فكان عليه نصف قيمته خسمائة ثم فقأ الاخر عينه وقيمته ألفان فكان عليه نصف قيمته ألف فلما مات منهما صار صاحب اليد ضامنا لمائة وخمسة وعشرين من قيمته مم الحمسمائةالتي عليه لانه لا ممتبر بالزيادة في حقه فكان الفافي فقء عينه وقيمته خمسمائة فصار به متلفا نصف ما بق وأنما الباقي ماثنان وخمسون وقد تف بالجنايتين فنصفه وهو مائة وخمسة وعشرون تلف بفعل صلحبه فلهذا صارهو ضامنا ستمائة وخمسة وعشر من ونصف ذلك للمافي فيسقط ونصفه للذي لم يمفوهو ثلمائة وانناعشر ونصف وأما العافي صار ضامنا مجناته ألف وبسراية جنايته نصف ما بقي وذلك خسمائة بينالموليين نصفين وقد سقط حق أحدهما بالعفو إذ للذي لم يعف منهما عليــه نصيبه سبعائة وخـــون وام الولد في حكم الجناية بمنزلة المدبر على مأذكرنا قال ولو قتات أم الولد مولاها عمدا ولا ولدلها فعفا أحد ابني المولى عنها سمت الا تخر في نصف قيمتها لانها حرة حين انقلب نصيب الآخر مالا الاان صل الجناية كان منها في حالة الرق فعليها 'نصف القيمة للآخر وكذلك عبد قتل رجــــلا عمدا فاعتقه المولى ثم عفا أحدو اي الدموهذالان الولي بالاعتاق لا يصير ضامنا شيئا لان حقهما كان في القصاص ولا يخناف ذلك بالرق والحرية قال واذا كاتب الرجل أم ولده أو مدىره ثم قتات، ولا هاخطأ سعت في قيمتها من قبل الجناية لأنها جنت وهي مكاتبة وجناية المكاتبة على ولاها كجنايتها على غـيره لا موجب جنايتها في كسـبها وهي أحق بكسبها ثم قد بطلت عنها الكتابة لانها عتقت بموت المولى فان عتق أم الولد ليس بوصية فلا يمتنع بسبب القتل قال (ألا ترى) المها لو استقرضت منه مالا ثم مات المولى بطلت عنها الكتابة ولزمها الدين وانما استشهد بهذا لسبب أنه وأن ألزمها القيمة بسبب الجناية فأن ذلك دين عليها كسائر الديون فلا يمتنع بطلان الكتابة عنها بسبب العتقوأما المدبرة فعليها أن تسعى في قيمتها من قبل الجناية وتسعى

في قيمة أخرى لرد الوصية فان كانت مكاتبتها أقل من قيمتها سعت في مكاتبتها بمنزلة ما لو كانت مدرته ثم مات وعليه دين محيط عاله فانها تسعى في الاقل من مكاتبتها ومن قيمتها لان حق المولى في الاقل واذا أسمامت أم ولد النصر اني فاسمساها في قيمتها فقتلته خطأ وهي تسمى فعليها قيمتها من قبل الجناية لأنها عنزلة المكاتبة وسطل عنها سراية الرق ولانها عتقت عوت المولى فان كان القتل عمدا فعليها القصاص وان كان لهامنه ولد صغير فلا شي لولدها من ذلك لان الولد مسلم مع أبيه والمسلم لا يرث الكافر ولهذا كان عليها القصاص لورثة الاب واذا قتلت أم الولد مولاها عمدا وهي حبلي منه ولا ولد لها فلا قصاص عليها من قبل أن ما في بطنها من جملة ورثته ومن قبل أن الحبلي لا تقتل بالقصاص حتى تضع فان ولدته حياوجبت القيمــة عليها لجميع الورثة لان جزأ من القصاصصار ميراثا لولدها وان ولدته ميتا كان عليها القصاص لورثة الاب لانالذي لنفصل ميتا ليس منجلةااورثة فانضرب انسان بطنهاوالقته ميتافهيه غرة لان الجنين الذي في بطنها كان حر اوالواجب في الجنين الحر الغرة ولها ميراثهامن تلك الغرة لأنها عتقت بموتالمولي فهي وارثة حين وجبت الغرة بالضربة وتقتل هي بالمولي لان الجنين انفصل ميتا فلا تكون من جملة الورثة سواء كان انفصاله بالضربة أوبغير الضربة وانجاب الغرة لايكون حكما بكون الجنين حيا في ذلك الوقت فانوجوبها بسبب قطع السر ولهذا يستوى فيـه الذكر والانثى ثم نصيبها من الغرة ميراث لبني مولاها لانهم عتقاولا يحرمون الميراث لانهم قتلوهابحقوالتدأعلم

## -ه ﴿ باب جناية المكاتب في الخطا ﴾

(قال رحمه الله) واذا قتل المكاتب رجلا خطأ وله وارثان فقضى عليه القاضى لاحدها بنصف القيمة ولم يقض للآخر بشئ ثم قتل الاخر فجاء الاخر فخاصم الى القاضى وهو مكاتب بمد وفائه فانه يقضى له شلائه أرباع القيمة لان النصف المقضى فيه الاول قد فرغ من الجناية الاولى فيتماق به حق الاخر فيقضى له عليه سصف القيمة لذلك والنصف الباقى يقضى له من عن المناية الاولى فان عجز المكاتب له نصفه لانه اجتمع فيه حقه وحق الذي لم يقض له من ولى الجناية الاولى فان عجز المكاتب وجاء الاوسلط فانه يدفع اليه ربع العبد أو يفديه مولاه بنصف الدية لان حقه فى نصف الدية والجناية فى حقه باقية فى ربع الرقبة لانعدام الحول الى القيمة وهو قضاء القاضى فلهذا الدية والجناية فى حقه باقية فى ربع الرقبة لانعدام الحول الى القيمة وهو قضاء القاضى فلهذا

يدفع اليه ربع المبد بمد المجز ويفدية مولاه بنصف الدية قال فلو قتل المكاتب رجلاخطأ ثم أعورًا ثم قتل آخر فعليه قيمته صحيحاً للاول نصفها لان حق الثاني انما شبت في قيمته عند الجنابة عليه وهو أعور في هذه الحالة فلهذا كان نصف قيمته صحيحا للاول خاصة والنصف الآخريضرب فيــه الاول بالدية الا ما أخذ والآخر بكمال الدية فيكون بينهما على ذلك وكذلك لو فقاً عينه انسان أو نقصت قيمته من سعرا أو عيب لان المتبر في حق كلواحد منهما قيمته حين جني عليه قال ولو قتل رجـــلا خطأ وحفر بئرا في الطريق فوقع فيها انسان فمات أو أحــدث في الطريق شيأ فقضي عليه بالقيمة للذي وقع في البئر ولولى القتيل وسمى فيها بينهما ثم عطب مما أحدث في الطريق أنسان فمات فأنه يشاركهم في تلك القيمة للذي وقم في البئر ولولى القتيل وسمى فيها لانه أحدثه في الطريق قبل أن يقضي عليه بالقيمة وانما صار جانيا بذلك التسبب وجنايات التسبب والمباشرة لا تلزمه الاقيمة واحدة ما لم يقض عليه مها وكذلك لو وقع في البئر انسان آخر فماتولو حفر بئرا أخرى في الطريق بعد ما قضي عليه بالقيمة فوقع فيها انسان فمات قضى القاضى بقيمة أخرى لانجناته بالتسبيب ابتداء بعد القضاء بالقيمة في الجناية الاولى عنزلة جنابت بالمباشرة فيلزمه باعتبارها قيمة أخري لان الرقبة قد فرغت من قبل قضاء القاضى بالقيمة فيشغل بالجنانة المبتدأة يمد ذلك فيلزمه القيمة لاجلها ولو وقع في البئر الاول فرس فعطب كان عليمه قيمته دينا يسمى فيه بالغا مابلغ ولا يشاركه أهل الجناية ولا يشاركونه لان الواجب لصاحب الفرس ضان مال وقد بيناأنه لامشاركة بين ضمان المــال وضمان النفس ولا مشابهة بينهما في الحـكم (ألا ترى)أنه لوقتل انساناخطأ فاستهلك مالا قضى عايه بالقيمة في القتل وبالمال بالفاما بلغ وكل من يكاتب على المكاتب فهو في حكم الجناية بمنزلة المكاتب فيما يلزمه من السماية وكذلك أم ولده التي ولدت منه في المكانبة لان دفعها بالجناية متعذر يسبب الكتابة فهي عنزلة المكانبة فيما يلزمها بالجناية واوجني عبده خوطب المكاتب فيه بالدفع أو الفداء وهو عنزلة الحر فالتدبيرفي كسبه ولهذا لوكان القتل من العبد عمدا فُصالح المكاتب على مال جاز صلحه لانه قصد به تخليص ملكه قال واذا أقر المكاتب بقتل عمدا تم أنه عفا أحد الوليين عنه قضى عليه بنصف القيمة للآخر فان عجز قبل أن يؤدي بطل ذلك عنه في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول أبي يوسف ومحمد اذا قضي عليه قبل أن يعجز صار دينا عليه يباع فيه وكذلك لو قتل المكاتب رجلاعمدا ثم صالح عن نفسه

على مال فهو جائز ويلزمه المال مالم يمجز فاذا عجز قبــل أداء المال بطل عنه المال في قول أ في حنيفة وفي قول أبي نوسـف ومحمد هو لازم ساع فيه لان هـذا دين لزمه في حال الـكتابة فيكون عنزلة سائر دنونه ساع فيه بمد العجز الا أن يقضى المولى عنه وأنوحنيفة يقول لاتأثير لعقد الكتابة في اطلاق الحجر عنه في الجناية والصلح عن دم العمد فكان هو في حق المولى عنزلة المبد المحجور عليه الا أن في حال قيامه بالكتابة المال انما يؤدى من كسبه وهو أحق بكسبه فكان اقراره معتبرا في حقه وكذلك قبوله بسبب الصلحفاذا عجز صار الحق لمولاه واقراره في حق المولى باطل وكذلك قبوله المال بالصلح عن دم العمد لانه ملتزم مالا لا بازاء مال وذلك غير صحيح فيحق المولى فلا يطاب بشئ منه ولا بباع فيه مخلاف سائر الدنون فان ذلك لزمه بسبب صار هو بعقد الكتابة منفك الحجر فكذلك السبب في حق المولي قال واذا قتل المكاتب رجلا عمدا وله وليان فعفا أحدهما يسمى للآخر في نصف القيمة فان وقع رجل في بئر حفرها المكاتب في الطريق قبل القتل فعليه نصف قيمة أخرى اصاحب البئر لانه قد غرم نصف القيمة وجناياته لا تلزمه الا قيمة واحدة فكان عليه نصف قيمة أخرى لصاحب البئر وشاول صاحب البئر صاحب القتيل فيأخذ منه نصف ما أخذ في قول أبي يوسف ومحمد ثم ان المكاتب قتل ابنه وهو عبد وقتل آخر خطأ فعليـه القيمة يضرب فيها أولياء القتيل الآخر بالدنة وأولياء قتيل الان بقيمة الان لان الجنايتين اذا حصلتامن المكاتب قبل قضاء القاضي لا يلزمه الا قيمة واحدة وأنما يضرب كل واحد منهما في تلك القيمة عقدار حقه وحق أولياء الحر في الدنة وحق أولياء تتيـل الان كان في الدنة ولكن بجنانة الابن فآما بجنانة المكاتب فلاحق لهم قبله الافى قيمة الابن لان المكاتب ما جنى على وليهم أنما جنى على الابن الذي كان مستحقالهم بجنانته فارذا ضربوا في قيمته بقيمةالدين قالواذا جني المكاتب جنابة ثم اختلف المكاتب وولى الجناية في قيمة المكاتب وقد علم الهاازدادت أو نقصت فالقول في القيمة قول المكاتب لانكاره الزيادة وعلى المولي أسات الزيادة بالبينة وأعا شرط العلم بأنها زادت أو نقصت لانه اذا لم يعلم ذلك فني قول أبي يوسف الاول يحكم تقيمته في الحال على قياس المدبر كما بينه في أول الجنايات وكذلك لوفقئت عين المكاتب فقال المكاتب جنيت بعد مافقئت عيني فالقول قوله لان المولي يدعي سبق تاريخ في جنايته الى ما قبل فقء المينوهو منكر ولان

الولى يدعى ثبوت حقه فى العين المفقوءة والمكاتب منكرلذلك والقول قولالمكر مع يمينه وعلى المولى أثبات مايدعيه بالبينة والله أعلم بالصواب

## - الجنايات الجنايات

( قال الشيخ الامام الاجل الزاهد رحمه الله )ورضي عنه وعن أسلافه اعلم بان الجناية اسم لفعل محرم شرعا سواءحل بمال أو نفس ولكمن في اسان الفقهاء يرادباطلاق اسم الجناية الفعل في النفوس والاطراف فأنهم خصوا الفعل في المال باسم وهو الغصب والعرف غيره في سائر الاسامى ثمالجناية على النفوس نهايتهاما يكون عمدا محضافاتها من أعظم المحرمات بعد الاشراك بالله تمالي قال الله تمالي من أجل ذلك كتبتا على بني اسرائيل الهمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكا أنماقتل الناس جميما فقد جمل قبل نفس واحدة كتخريب العالم ان لوكان ذلك في وسم البشر وأنما جمله كذلك لان الواحد يقوم مقام الجماعة في الدعاء إلى الدينوفي الاعانة لكل من ستمان مه فاذ التماون بين الناس ظاهر فالذي نقتل الواحد يكون قاطعا لهذه المنفعة وأبد هذا قول النبي عليه الصـلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتـل امرئ مسلم وقال عليه السلام سيات المؤمن فسق وقتاله كهر وهذا وال كان تأويله قتاله لا بمانه فظاهره يدل على عظم الجناية في قتل المسلم ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه لايرى التوبة القاتل الممد ولم يؤخذ بقـوله حتى روى أن رجـلا سأله فقال ما تقول في من يقتل مؤمنا متعمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظما فقال الا من تاب وعمل صالحًا ثم اهتدى فقال وأنى يكون له الهدى سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول يؤتى بقاتل العمد يوم القيامة عندعرش الرحمن والمقتول متعلق بهويقول ياربسل هذا فيم قتاني وفي ذلك نزل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا وما نسخها شيء بعد نبيكم ولمظم الجناية في قتل العمد لم ير علماؤنا الكفارة على قاتل العمد لان الوعيد المنصوص عليه لايرتفع بالكفارةوالذنب فيه أعظم من أن ترفعه الكفارة ويستوى فيه ان كان عمدا يجب فيه القصاص أولا يجب كالاب اذا قتل ابنه عمدا والرجل اذا قتل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر اليناعمدا والشافعي يوجب الكفارة باعتبار القتل ولكن لايقول اذما يلحقه من المآثم يرتفع بالكفارة وكيف يقول ذلك والوعيد منصوص عنده عليه واستدل لايجاب الكفارة

بالقتل بقوله تعالى ومن قتل وثرمنا خطأ فتحرير رقبة مؤونة والمراد انجاب الكفارة بالقتل لابصفة الخطأ لانه عذر مسقط ورعا نقول المراد بالخطأ ما يضاد الصواب قال الله تعالى ان قتلهم كان خطأ كبيرا أي ضد الصواب وتقال فلان أخطأ في مسـ ثلة كذا اذا لم يصب والعمد ضـــد الصواب فتتناوله الآية والدليل عليه قوله تمالي فان كان من قوم عدو ليكم الآية وأعا يقتمل المرء عدوه عمدا فمرفنا أن المراد أنجاب الكفارة بقتل العمد وفي حديث وأثلة أن الاستم قال أتينا رسول اللهصلي اللهءليه وسلم بصاحب لناأوجبالقتل بالنار فقال عليه السلام اعتقواءنه رقبة يمتق الله تمالي بكل عضو منها عضوا منه من النار وامجاب النار آنما يكون بقتل العمد والمعنى فيه آنه قتل آدى مضمون فيكون موجبا للكفارة كالخطأ وشبهالعمد وهذا على أصله صحيح لان اثبات الكفارة بالتياس جائز والزيادة على النص بالقياس جائزة عنــده وقياس المنصوص على المنصوص مســتقبم عنده وشيء من ذلك لا مجوز عندنا صحيح علينا نفصل الخطأ على طريق الاستدلال وهو أن الكفارة انما وجبت على الخاطئ لانه نقص بفعله من عدد المسلمين أحدهم ممن كان يحضر الجمعة والجماعاة فعليهاقامة نفس مقامها وليس في وسعه ذلك بطريق الاحياء فالزمه ااشرع ذلك بطريق التحرير لان الحرية حياة والرق تلف في حق أحكام الدنيا وفي هذا المني المامد والمخطئ سواء وحجتنا في ذلك قوله تمالي ومن يقتسل مؤمنا متعمدا فجزاؤة جهنم خالدا فيها فهذا يقتضي أن يكون المذكور في الآية جميم أجزائه ولو أو جبنا عليه الكفارة لكان المذكور بعض جزئه فيكون فسخا لهذا الحبج ولا وجه لحمل الآبة على المستحل لان المدكور في الآيةجزاء قتل العمدواذا حمل على المستحل كان المذكور جزأ لرده وتبين مدنه الآية ان المراد تقوله ومن قتل مؤمنا خطأ الخطأ الذي هو ضد القصد لأنه عطف عليه العمد ولا يعطف الشيء على نفســه ولأنه قابله بالعمد ومتى أ قو بل الخطأ بالممد فالمراد ما يضاد القصد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم مه ولانه استثنى الخطأ من التحريم بقوله الاخطأ والاستثناء من التحريم أباحة فلو حمل هذا على ضد الصوابأدى الى أن يكون القتل الصواب هوالمحرم وهذامحال فمرفنا أن المراد الخطأ الذي هو ضد النصد فان أصل ذلك الفعل غير محرم لكونه رمي الي قصد الصيدأ و الحربي لكنه ا باتصاله بالمحل المحترم يصير محرما ولكن لا يلحقه اثم نفس الفعل لكونه موضوعاعنه كما قال تمالى ولاجناح عليكم فيما أخطأتم به وانما يلحقه به نوع مأثم بسبب ترك التحرز والكفارة

المزمه لمحو ذلك الاثم والاثم في حق قاتل العمد ليس من ذلك الجنس حتى تمحوه الكفارة ثم ان الله تمالى ذكر أنواع قتل الخطأ ما يكون منه بين السلمين وما يكون في دارالحرب لةوله تمالى فان كان من قوم عدو لكم أي في قوم عدو لكم وما يكون في حق أهل الذمة القوله وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق و نصعلي ايجاب الـكمفارة في كل نوع ففيه أشاره الا أنه لامدخل لاقياس فيه اذ لو كان للقياس مدخل لنص على الكفارة في نوع من الخطأ ليقاس عليه سائر الانواع وقال عليه السلام خمس من الكبائر لا كفارة فيهن ومن جملتهاقتل نفس بغير حق والمشهور من حديث واثلة أنينا رسول اللهصلي الله عليه وسلم بصاحب لنا قد أوجب النار فيحتمل أن ذلك بسبب آخر غير القتل ولان صبح قوله بالقتل فهو محمول على القنل بالحجر والمصا الكبير ثم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع بالاعتاق عنه (ألا ترى ) أنه خاطب به غير القاتل والكفارة لا تجب على غير القاتل والمدني فيه أن هذا معظور محض فلا يكون سببا لابجاب الكفارة كالزنا وااسرقة وتفسير الوصف انه حرام ليس فيه شبهة الاباحة وتأثيره أن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة فسببهما ما يكون دائرا بين الحظر والاباحة فكما أن المباح المحض وهو القتل بحق لا يصلح سببا للكفارة فكذلك المحظور المحض وانما السبب القتل الخطأ لانه باعتبار أصل الفعل مباح وباعتبار المحل الذي أصابه محظور فكان جائزا وشدبه العمد كذلك فان القصد به التأديب والتأديب مباح والقتل بالحجر الكبير عند أبي حنيفة ليس بمحظور محض أيضا من حيث أن الالة باعتبار جنسها ليس بآلة القتل فتتمكن فيه الشبهة ولهذا لم يجمله موجبا للقود ولا يدخل على هذا قتل الاب ابنه عمدا فانه محظور محض وأنما لم يكن موجبا للقصاص لانعدام الاهلية فيمن يجب عليه وكذلك قتل المسلم الذي لم يهاجر الينا محظور محض وأنما لا يكون موجبا للضمان لانمدام الاحراز بالدار وبه لا تخرج الفعل من أن يكون محظورا محضا وكذلك المسلم يقتل المستأمن عمدا فان الفعل محظور محض وانما لم يجب القصاص به لانعدام تمام الاحراز ثم قد بينا أنه لا مدخل للقياس في هذه السئلة عندنا من الوجوه الذي بيناها وكلامه على طريق الاستدلال ممنوع فان الكفارة وجبت عنــدنا بطريق الشكر لان الشرع لما عذره بالخطأ وسلم له نفسه فلم يلزمه القصاص مع تحقق الفعل منه كان عليهأن يقيم نفسا مقام نفسه شكر ا لله تمالى وذلك فيأن يحرر شبحا ليتفرغ لعبادة الله تعالى فاذا عجز عن ذلك شغل نفسه بعبادة

الله فصام شهر بن متتابعين جهذا المني لا يوحب في حق العامد فان الشرع ألزمه القصاص وما سلم له نفسه والدليل على أن المعنى ليس ما قاتم آنه لو قتل مســتأمنا أو ذميا خطأ يلزمه الكفارة أيضا وما نفص بفعله من عدد السلمين أحـدهم يوضحه ان في نفس المقتول حرمتان والمال في الخطأ وجب باعتبار حرمة صاحب النفس فقط فتجب الكفارة باعتبار حرمة حق الله تمالى فاما في العمد الواجب هوالعقومة ولا تجب العقومة الا باعتبار الحرمتين جميما لان الفعل ما لم يكن موجبا للمقوبة أنما يكون حراما لعينه لمجموع الحرمتين فلا عكن أثبات الكفارة مع ذلك في أحكام الدنيا اذا عرفنا هـذا فنقول جنابة القتل أنواع ثلاثة عمد وخطأ وشبه عمد وقد يكون ذلك من الاحرار وقد يكون من الماليك وكذلك يكون على الاحرار تارة وعلى الماليك تارة وقد ذكرنا في كتاب الدياتعامة أحكام هذه الانواع الا آنه ذكر في هذا الكتاب بعضما لم يذكر هناك من الاحكام وفرع على بعض ماذكرنا من الاصول هناك فبدأ الكتاب بجنامة المدر وروى عن معاذ بن جبل ان أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما جعل جناية المدبر على سـيده وعن عمر بن عبد العزيز أنه جمل جناية المدبر على مولاه وعن ابراهيم وعن عامر رضي الله عنهما قالا جناية المدر على مولاه والمراد به ما يكون موجباً للمال من جنايته كالخطأ والعمد فيما دون النفس فأما ما يكون موجباللقصاص فعلى الجانى خاصة ليسعلى المولي منهشئ والمراد بايجاب القيمة على المولى بجنامة المدر لابا يجاب الديةعلى المديرلان المدير تملوك والمستحق بجناية المملوك نفسه بدفع مها الا أنه بالتدبير السابق منع دفعه على وجه لم يصر مختار الآنه ما كان يعلم آنه يجنى ولو منعه بالتدبير بعد الجنابة على وجه لم يصر مختارا بان لم يكن عالما بالجناية كان عليمه قيمته فكذلك أن منعه بتدبير قبل الجناية وهذه القيمة فيمال المولى لا تعقله العاقلة لان وجوبها مجنانة مملوكه ووصلة الملك بين المملوك والمالك وهذه القيمة في ذمة المولى لا في ذمة المدير لان جنابة القن لا تتعلق بذمته فكذلك جناية المدبر وعند كثرة قيمة المدبر لايجب على المولى أكثر من عشرة آلاف الاعشرة لان قيمته بعد الجناية عليه لا تزمدعلي هذا المقدار فكذلك قيمته عند الجناية منه ويستوىجنايته على النفسوما دونها لان فيما دون النفس الواجب على المولى الاقل من قيمته ومن ارش الجناية لانه لو كان ما كان الواجب دفعه أو فداهبارش الجناية فالقيمة هنا بمنزلة الدفع هناك الا أن التخيير بين القليل والكثير في الجنسين مستقيم وفي جنس واحد لايستقيم عليه لخلوه عن

الفائدة فأوجبنا الاقل لهذا فان مات المدىر بعد الجناية فعلى المولى قيمته في ماله لان جبايته ماتعلقت بنفسه ولا بذمته وأنما أوجبت القيمة دينا على المولى فبقاء المدير وموته في ذلك سواء وان اختلفوا في مقدار قيمته بمد موته فالقول قول الولى لانكاره الزيادة وعلى ولي الجناية آسات مابدعيه بالبينة واذا اختلفوا في قيمته وقت جنابته وهوحي وقيمته ألف فقال الولي لم نزل هذه قيمته منذ حنى وقال المولى كانت قيمته يوم الجناية أقل من هذه ولا يعلم متى كانت الجناية لم يصدق واحد منهما وأخذ بالقيمة على ما وجدعليه اليوم على قول أبي يوسف الاول وقال محمد اذا أُقر المجنى عليه ان الجناية وقمت قبل اليوم في وقت لا يدري كم كانت قيمته فيه فالقول قول السيد وهو قول أبي يوسف الاآخر ولو لم يسلم وقت الجناية عليه تجب قيمته للحال اضافةللحادث اليأقرب الاوقات ولو علموقت الجناية وعلمانها كانت سابقة فعلى قول أبي وسف الاول يحكم بقيمته في الحال ولا يصدق المولى في النقصان ولا في قيمته وفي قوله | الاتخر وهو قول محمد اذا أقر المجنى عليه ان الجناية كانت قبل اليوم في وقت لا يدري كم كانت قيمته يومنه في فالقول قول المولى وجه قوله الاول ان قيمته للحال مملوم وفيما مضي مسببه فيردالمسبب الى المعلوم ويجعل في الحال شاهدا على مامضي باعتبار الظاهر فيكون القول قول من شهد له الظاهر كما اذا اختلف رب الماء مع المستأجر في انقطاع الماء في المدة فانه يحكم الحال فيه ( ألا ترى ) انه لو كان عجل الدفع كان مدفوعاً بالجناية في الحال في كمذلك اذا لم يكن عجل الدفع كان الواجب على الولى قيمته في الحال الا أن يملم ان قيمته وقت الجناية كانت دون هذا وجه قوله الآخر أن جنايته لا تتعلق برقبته وأنما يقو مفي الحال ليتبين به حكم متعلق برقبته ولكن موجب جنايته قيمته في ذمة المولى وقت الجناية وقيمته في الحال لايكون دليلا على قيمته وقت الجناية اذ القيمة نزداد تارة وتنقص الاخرىفان بقي بينهم الدعوىوالانكار فالمولى بدعى الزيادة فيما هو دين له في ذمة المولى والمولى ينكر ذلك فيكان القول قول المولى كما في سائر الدعاوي ثم ذكر في الاصل في الدعاوي الجناية على طرف العبدوقد بينا هذا في الزيادات فزاد ها هنا رواية عن أبي يوسف اذا قطع بدعبد كثير القيمة فصالح على عشرة آلاف فاني أردمن الصلم أحدعشر درهما وقال محمد لا يزاد يدل بدالمبد على خمسة آلاف الا خمسة وكان أبو يوسف يقول لما تعذر بدل نفسه بعشرة آلاف الا عشرة فلا بد من أن ينقص بدل طرفه عن بدل نفسه ولا نصفى مقدار هذا النقصان فقدره بدرهم واحداعتبارا

الآدمى ومحمد جمل بدل طرفه النصف من بدل نفسه كما في الحر وسوى هذا رواية عن محمد ان الواجب في بدل طرف المملوك نقصان القيمة ففط وهو رواية عن أبي يوسـف أيضا وعلى قول أبي حنيفة بدل طرف المملوك يتقدر بنصف بدل نفسه اذا لم يتجاوز الدية الاان في رواية الحسن عن أبي حنيفة عم جميم الاطراف في ذلك وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة استثنى الاذن والشمر كالحاجب وشعرالرأس واللحية فقال أستقبح اعتبار المملوك بالحر في هذا وأوجب نقصان القيمة وجه قول محمد أن طرف الملوك في حكم المال بدليل أنه لا يجرى فيه القصاص بحال ويتحمله العاقلة بالجناية عليه بمنزلة الجناية على سائر الاموال في أنها توجب نقصان المالية بدلامقدرا وجه رواية الحسنءن أبى حنيفة رحمه الله أن الاطراف تابعة للنفس المملوك والحر في ذلك سواء فكما أن موجب الجناية على طرف الحرنصف بدل نفسه فكذلك موجب الجناية على طرف العبد وجه رواية أبي يوسف ان البدل المقدر في الحر تارة يجب لتفويت الزينة وتارة يجب لتفويت المنفعة ومعنى الزينة في المملوك غير المطلوب وانما المطلوب المنفعة فني كل طرف يجب بدله باعتبار تفويت المنفعة كان العبد فيــه كالحر وفي كل ما يجب فى الحر باعتبار تفويت الزينة والجمال كالشمر وقطم الاذن المملوك فيه لا يلحق بالحر والكن يلحق بالمال فيجب النقصان وهذا لان المملوك بشبه الحر من وجه والمال من وجــه والسبيل فما يردد بينأصلينأن يوفر عليه حظهما واذا حفر المدير بثرا في الطريق فوقع فيها رجل فمات فعلى المولى قيمته لانه بالحفر السابق جان على من وقع فى البئر بطريق التسبب فان دفع المولى قيمته الي وليه بقضاء قاض فوهب الولى نصف القيمة للمولي ثم وقع فيها آخر قال يدفع الولي النصف الذي في مده كله الى الآخر لانه تبين أن القيمة المقبوضة كانت مشتركة بينهما نصفين فهبة المولى النصف منصرف الى نصيبه خاصة دون نصيب شريكه فما بتى فى بده كله نصيب شريكه ولانه صار مستها كما كالقائم من القيمة اذ لا فرق بين أن يهب ذلك من المولى وبينأن يهب من أجنبي آخر ومااستهاكمه كالقائم في يده حكما فعليه أن يدفع نصف قيمته الى شريكه فان وقع فيها ثالث وقد غرم الواهب نصف القيمة للثانى بأمر القياضي فعلى الواهب لولي الثالث سدس القيمة لأنه تببن أن القيمة الواجبة كانت بينهم اثلاثا وان حق الثالث في ثلث القيمة الا أن نصف ذلك في النصف الذي هو في يدالثاني ولاضمان على الاول فيه لانهدفعه بقضاء قاض فيرجع به على الثانى و يأخذ منه ثلث ما في بده و نصف حقه و هو سدس القيمة كان

فى النصف الذى وهبه الاول وهومستهلك لذلك فلهذا يغرم له سدس القيمة ولا سبيل له على المولى لأن المولى قد أدى ما عليه من القيمة وأنما علك الوهوب تملك صحيح من الواهب ولا سبيل لاحد عليه وان حفر المدر بئرا في الطريق فوقع فيها رجل فمات ثم كاتب المولى المدىر بم وقع فيها رجل آخر فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ولاشئ على المكانب لانه انما صار جانيا بالحفر السابق وقد كانت تلك الجناية قبل الكتابة فلهذا لانجب على المكاتب شي ( ألاتري ) أنه لو أعتقه مولاه أو أدى بدل الكتابة فمتق ثم وقع فيها رجل كان على المولي قيمته ولا شيء على الممتق ولا على عاقلته و على هذا يمتبر قيمته يوم الحفر لانه صار جانيا بذلك الحفر (ألاترى) ان عند الوقوع قد يكون المدبر ميتا ولا تتحقق الجنابة من الميت وعلى هذا لو أعتقه المولى بمد الحفر ثم وقع الولى في البئر فمات كان دمه هدرا لانه صار جانيا بالحفر وهو كان مملوكا للمولى عندذلك وجناية الملوك على المالك فيما يوجب المال هدر وكذلك وقع فيها عبدللمولي عندذلك والمولى وارثه أوابنه أو بمضمن لايرثه الاالمولى فدمه هدر لانه لو اعتبر كان موجبا للمولى على نفسه الاالمكاتب فان على المولى الاقل من قيمة المكاتب يوموقع فيها ومن قيمة المدبر يوم حفر البئر يؤدى من ذلك مكاتبته ومابقي فهو ميراث لان المكاتب اذا ترك وفاء فهو في حكم الاجنبي عن المولي فتعتبر الجناية عليه في ايجاب الاقل من قيمته يوم وقع في البئر ومن قيمة المدبر يوم حفر ليؤديمنهالمكاتبة فتحصل له الحرية ثم مابتي ميراث فان كان للمكاتب ولد حرفهو ميراث لهوالا فهو للمولى بالولاء ويستوىان كانحفر المدبر البئر قبل أن يكاتب المولي هذا العبد أو بعده لانجنايته فيما اتصلت به حينوقع فى البئر وهو مكاتب فى هذه الحالة وان كان الواقع فيها ابن المولي وله وارث غير المولي فهو ضامن حصة من يرث معه من قيمة العبد ويسقط حصته بمنزلة دين آخر واجب للابن على الاب ثم مات الابن فانه يسقط حصته من ذلك ويؤدى حصة الابن الآخر ولو حفر المديرالبئر ثم أعتقه المولى ثم مات المولي ثموقع فى البئر انسان فمات كانت قيمة المدير في مال المولى لان الحفر كان جنابة منه في حال كونه مملوكا للمولى وكان موجبهالقيمة على المولي اذا اتصل الوقوع به فيكون هذا نظير ما لو حفر المولى بنفسه ثم وقع فيها دانة بمسد موته فكما ان هناك قيمة الدابة تكون في تركة المولي فيها هنا قيمة المدبر كذلك وان لم يترك المولى شيآ فلا شئ على ورثته ولا على المستقلما بيناان موجبهذه

الجناية الدىن فيذمة المولى وليسعلي الوارث قضاء دين المورث من مال نفسه ولاعلى الممتق شيء من دين الممتق مدبر قتل دابة رجل وأحرق بُوب آخر فعليه السعاية في قيمة ذلك كله لان جناية على المال توجب الضمان دينافي ذمته يقضي من كسبه وسماته ولكن بصير مهذا مأذونا له في التجارة حتى لا سنفذ سائر تصرفاته لان انفكاك الحجر منه يمتمد الرضا له من المولى له صريحا أو دلالةولم يوجد وحالهما هنا كحال العبد المحجور عليه يلزمه دين بالاستملاك فلا يصير مه مأذونا ولكنه لو اكتسب كسبا أو وهبت له هبة فذلك كله مصروف الي دينه فان قضي مه دىن أحدهما كان الاخرأن يشارك فيه لان القاضي لما قضي لهما موجبا الدين في ذمته فقد تملق حقهما بكسبه فلا يملك تخصيص أحدهما نقضاء دينه وابطال حق الآخر عنزلة العبد المحجور عليه بخص بعض غرمائه بقضاء الدين من كسبه وهناك حق الباقين حق المشاركة ممه ولو ان رجلا أعتق عبدا في مرضه ولامال له غيره أو له مال غيره مخرج العبد من ثلثه تم ان العبد قتل سيده خطأ فمليه أن يسمى في قيمتين في قول أبي حنيفة احداهما رد الوصية فان العتق في المرض وصية ولا وصية للقاتل والاخرى لاجل الجنابة لان المستسمى في قيمة عبده مكاتب وجناية المكاتب على مولاه خطأ كجناية الاجنبي فيلزمه قيمته كذلك وعند أبي يوسف ومحمد عليه قيمة واحدة لردالوصية والدية على عاملته لان المستسمى عندهما حر عليه دبن فجنانته خطأ تكون على عاقلته ولو أن عبدا جرح مولاه فاعتقه مولاه ثم مات من تلك الجراحة فان كان المولى صاحب فراش سعى العبد فى قيمته لورثته وان كان المولى بجبىء وبذهب فالعبد حر لاسبيل عليه لانه اذا كان صاحب فراش فهو مربض والاعتاق منه بمنزلة الوصية ولاوصيه لفاتل واذا كان يذهب ويجئ فهو بمنزلة الصحيح ينفذ اعتاقه لا بطريق الوصية (ألاترى) ان رجلا لو جرحرجلاجر احةوأقر له بدين وهو يجيء ويذهب جاز وان كان صاحب فراش لم يجز وحصل ذلك بمنزلة الوصية منه للقاتل ولو أن مديرة قتات مولاها خطأ وهي حبلي أتم ولدت بمدموته فلا سمانة على ولدها في شيء من قيمته لانه وجب عليها السمانة في قيمتها لرد الوصية فكانت كالمكاتبة عند أبي حنيفة والمكاتبة آذا ولدت ولدا فالولد بدخل في كتابتها ويعتق بعتقها وليس عليه شئ من بدل الكتابة وعندهما هي حرة والولد ينفصل عنها حرا ولو جرحت مولاهائم ولدت ثم مات المولي من تلك الجراحة فعليها السمانة في قيمتها لرد الوصية | ويعتق الولد من الثلث لان الولد انفصل عنها وهي مديرة فان المولى حي حين ولدت وهي أنما

تعتق بموت المولى وولد المديرة مدير ولم يوجد من الولد مايحرمه من الوصية فكان هـدا من الثلث مدير تاجر عليه دين قتل مولاه خطأ فعليه أن يسمى في قيمة رقبته لغرمائه وما بقي من الدبن عليه على حاله أما وجوب السمامة عليه في قيمة رقبته فلرد الوصية حين قتل مولاه تم غرماؤه أحق مهذه القيمة من الولى لان الولي صارضا منا لهم شيأ فان حقهم كان في كسبه (ألا ترى) ان المولى لو أعتقه في حياته لم ينرم لهم شيأ فكذلك اذا أعتق بمو " هولكن هذه القيمة بدل ماليته وغرماؤه أحق عكالبته من مولاه (ألاترى)انه لو قتل في حياة مولاه كانت قيمته لغرمائه دون مولاه وأماوجوب ما بقي من الدين عليه فلان في حال حياة المولى كان الدين واجبا بمعاملته فبق بعد وت الولى على حاله وكدلك لوكان عبدا مأذونا عليه دين جرح مولاه ثم أعتقه الولى وهو صاحب فراش ثم مات من جراحه ولا مال له غيره لانه أعتقه وهو مريض فيكون ذلك بمنزلة الوصية ولا وصية لقاتل وان أعتقه وهو يجيىء ويذهب فان كان ترك مالافغرماء المبد بالخيار ان شاؤا أخذوا قيمة العبد من تركته لان المولى أتلف عليهم مالية رقبته بالاعتاق ويأخذون قيمته من تركته ويتبعون العبد بقية دينهم وانشاؤا باعوا العبد بجميع دينهم لكن الدين واجب بمعاملته في ذمته ولا سعاية على العبد لورثة المولى لان المولى أعتقه في صحته مدير ضرب مولاه ورجلا أجنبياخطأ مدئ باحدهماقبل الآخر الاان كانالاجني مات قبل المولى فلورثة الاجنى قيمة المدر في مال المولى لانه صار قاتلاله وهو مـدىر فيجب قيمتــه دينا في ذمة المولى ويستوفى من تركبته بعد موته ويسعى المدىر في قيمته لورثتـــه لانه صار قاتلا لمولاه فصار محروما من الوصية فعليه رد قيمته للورثة لبطلان الوصية وكذلك لو مات المولى قبل ألاجني لان المدير أنماصارقاتلا للاجنى بالضربة وقد وجدت منه في حالحياة المولي فيكون موجبهاااقيمة على الموئي (ألا ترى) ان مديرا لو جرح رجلا ثم مات المولى بعد ذلك كانت القيمة في مال المولى وكذلك أن لم يعلم انهما مانا أولا لاأن قد علمنا أن الجناية من المدرلان قيمته كانت دينا لهم على المولى وما يسمى فيه المدبر ملك المولي وحق غرمائه في ملكه مقدم على حق ورثته وان كان لرجلين مديران لكل واحده نهما مدير فقطع كل واحد منهما يد صاحبه فيرثا جميعا فان سيد كل واحــد منهما يضمن نصف قيمة مدير صاحبه يوم جني عليه مديره الا أن يكون قيمة مديره أقل من ذلك لان موجب جناية المسدير الاقل من قيمته مدبرا ومن ارش الجناية فان ماتا جميعا ضمن كل واحد منهم قيمة مدبره الاأن يكون قيمة

مدىر صاحبه أقل فحينثذ يلزمه ذلك لان كل منهما صار قاتلا لصاحبه بفعل كان منه في حياته فموته بمد ذلك لابمنع وجوب القيمة على المولى وان ماتأحدهما دون الاخر فعلى مولى الباقى الاقل من قيمة مدبره ومن قيمة المقتول وعلى مولى المقتول الاقل من قيمة الميت ومن نصف قيمة الحيلانارش الجناية عليه هذا المقدار وانأعتقهما مولاهما بعد الجناية كان على كلواحد منهما الاقل من قيمة مدبره وارش حنايته على صاحبه الى يوم أعتق الآخر سيدهولا يضمن الفضل الذي حدث في الجناية بمدالمتق لأن اعتاق المجنى عليه بمنزلة البرء في انقطاع السراية به لمهنى يبدل المستحق وقد بيناه فى الديات مدبر بين رجلين أثلانا جنا جناية فعليهما قيمته على قدر حصتهما فيه لان وجوب القيمة على المولي لمنعه دفع الرقبة بالتدبير السابق وانما منع كل واحد منهم بقدر ملكه فيازمه من القيمة بقدر ذلك وكذلك لو كان أحدهما دير نصيبه منه واختار الآخر تركه على حاله في قول أبي حنيفة لان التــدبير عنــده يتجزأ الا أن الآخر لايخاطب بالدفع أو الفداء في نصيبه لان مدير البعض لا يحتمل التمليك كمعتق البعض فتيعذر عليه دنم نصيبه كما يتمذر عليه نصيبه مدبر بين رجلين على أحدهما جناية فعلى الآخر نصف قيمته له لان قيمنه نصيب المجنى عليه فما يكون موجباً للمال عليه هدر وجناية نصيب صاحبه عليه معتبره (ألا ترى ) أنه لو كان محل الدفع كان يخاطب صاحبه بدفع نصيبه اليه فكذلك يخاطب مدفع نصف التيمة اليه اذا كان نصيبه مديرا فان أعطى ذلك بامر القاضي ثم جني المدبر على آجنبي فعلى المولى المجنى علىه نصف قيمة المدبر للاجنبي لان الجناية الاولى لم "ثبت في نصيبه فكانه لم يوجد من نصيبه الا هـذه الجناية على الاجنى فيغرم نصف قيمته له فيكون النصف الباقي فما أخذه المولى الحبى عليه من صاحبه يقتسما نهعلى مقدار انصاف جناتهما لانه اجتمع في ذلك النصف جنايتان والمولى لا يغرم بجنايات المدبر وان كثرت الاقيمة واحدة وقد غرم قيمة نصيبه للمجنى عليه مرة فلايغرم شيأ آخر ولكن ماغرم يكون مشتركا بينهمالان الاجنبي قد وصل اليه نصف حقه فان ما بقي نصف حةه والمولى المجنى عليه ما تثبت من الجنابة عليه الا نصفه في كان هذا النصف بينهما نصفان فان جنى المدير بعد ذلك جناية مالية لم يكن على الموليين بسبهذه الجناية شئ آخرلان كل واحدمنهماغرم قيمة نصيبه مرة ولكن الآخر بتبع المولي المجنى عليه الاول فيكون ما أخــذه المولى والاول بينهما وبينهذا الآخر يضرب فيه كل واحد منهم بنصف حقه ويكون ما أخذ الاول أيضامن المولى المجنى عليه بينه وبين هذا الاخر

يضرب كل واحدد منهما فيه منصف الجناية لاستواء حقهما فيه وكذلك ان جني بعد ذلك جناية أخرى فهو على هذا القياس والممني الذي بينا يم الفصول كلها واذا جني المدبر على أحد مولييه جناية تزيد على قيمته فغرم شريكه له نصف قيمته بامن القاضي ثم جني المدبر على الاخر فغرم شريكه له نصف قيمته بامر القاضي تم جني على اجنبي جناية فانه يضرب مع كل واحد من الموليين فيما في يده بنصف الجناية لان كل واحد من الموليين غرم قيمة نصيبه بجناية المدير مرة فلا يفرم شيأ آخر ثم حق الاخر استوى بجق كل واحد من الموليين في النصف الذي وصل اليه من القيمة فكذلك يقسم كل نصف بينه وبين من في يده نصفان رجل مات وترك مدر الا مال له غيره فجني المدر جناية فعليه أن يسمى في الاقل من قيمته ومن ارش الجناية ويسمى المدر في ثابي قيمته في قول أ في حنيفة لان بموت المولى عتق ثلثه بالتدبير ولزمه السماية في ثاثي قيمته والمستسمى بمنزلة المكاتب عنده وجناية المكاتب توجب عليه في كسبه الاقل من قيمته ومن ارش الجناية وعلى قولهما حر عليه دين فجنايته تكون على عاقلته وعاقلته عاقلة مولاه ثم عند أبي جنيفة حكمه في الجناية كحركم المكاتب حتى اذا جني جنايتين قبل أن يقضي القاضي عليه بشئ فليس عليه الاقيمة واحدة الاأن يكونالقاضي قضي عليه للاول بالقيمة ثم جني جناية أخرى فحينئذ تلزمه القيمة للثانى وعلىقول زفر لافرق بين ماقبل القضاء وبين ما بمده وهو قول أبي يوسف الاول وقد بيناهذا في الديات وفيــه اشـكال ها هنا فان في المـكاتب جملنا جنايته في رقبته لتوهم دفعه بالجناية بمد المجز وهذا لايتحقق في ممتق البعض فكان ينبغي أن يكون موجب جنايته القيمة فىذمته المداء سواء قضى مها القاضي أو لم يقض ولكنا نقول الدفع هاهنا متوهم أيضا فان من العلماء من يقول معتق البعض يستدام فيه الرق فيما بتي منه ويكون محتملا للتمليك والتملك فان اجتهد القاضي هذا القول حكم به عند عجزه عن الاداء بمد حكمه فلهذا تتعلق جنابته برقبته كما تتعلق بجناية المكاتب الا أنهما يفترقان في فصل وهو أن هذا المدىر لو مات بعد جنابته قبل أن يسمى فى ثلثى قيمته للورثة وعليه دين فان ماتركه بين أصحاب الجناية وأصحاب الدين الذين لهم عليه بالحصص مخلاف المكانب فقد بينا أن هناك اذا لم يقض القاضى بالجناية على المكاتب حتى مات وعليه دين كان صاحب الدين مقدما على صاحب الجناية لأن هناك بموته عاجزا تنفسخ الكتابة ويبطل حق ولى الجناية فكان صاحب الدين أقوى من هذا الوجه وهذاالمعنى لا يوجد هنا فان بموته لا ينفسخ السبب الموجب للسماية

عليه ولكن يتحول حق ولى الجناية الى القيمة باعتبارالناس عن الدفع سواء كان قضى القاضي بالدفع أولم يقضفاءذا كانمساويا لصاحب الدينولو ترك ولدا لهمن النه ولم يترك مالا يسمى الولد فيما على أبيه لا نه بمنزلة ولدا لمكاتبة وقد بينا أن الولد هناك بعد موت أبيه يسمى في مدل الكتابة وفيما كان على ابنه لا صحاب الدين والجناية فان كان المديرقد سمى فما قد كان للورثة ولم يقض القاضي عليه بالجناية حتى مات الاب يسمى في الثي قيمة أبيه لان هذا عنزلة بدل الكتابة وفما على أبيـ لاصحاب الدىن والجناية فان كان المدىر قد سعى فما قد كان للورثة ولم يقض القاضي عليه بالجناية حتى مات الاب لم يسم الابن في شي لان الاب عتق باداء ثاثى قيمته الى ورثته والولدعتق بعتقه وآنما كان مجبعليه السعابة لتنفيذ العتق بالاداء فاذا عتق بالاول في حياته لم يطالب بشي من دين أبيه كما لا يطالب به سائر ورثة أبيه رجل أوصى بمتق عبد له يخرج من ثلثه ثم مات الموصى فجني العبد جناية بعد موته قال يدفعه الي الورثة وتبطل الوصية أو يفدونه متطوعين من أموالهم ويمتقونه عن الميت لان الوصية بالمتق لا تصير منفذة بدون التنفيذ فجني بعد موت المولى قبل أن يمتق كان هو بمحل الدفع وهو مبقي على محل ملك المولى فيخاطب من يخلف المولى بالدفع وأذا دفعه بطلت الوصية لفوات علمًا فاذا اختار فداه فهو متطوع في ذلك في غير محله عليه فهو كما لو تبرع أجنى بالفــدا. عنه واذا ظهر عن الجناية يمتقء الميت كماكان يمتق قبل الجناية فان لم يكن له مال غيره وفدوه أعتق واستسمى فى ثلثى قيمته لان الوصية بالعتق أنما تنفذ من ثلثه وجناية المدىر الذى عنزلة جناية مدبر المسلم لانه مانع دفع الرقبة بالتدبير السابق كالمسلم فان الذي مازم أحكام الاسلام بنيا يرجع الى المعاملات فليس له أن يتبع مديره كما ليسله أن يتبع أم ولده وسواء ما جنبي قبل اسلامه وما جني بعد اسلامه ما لم يقض عليه بالسعاية لمولاه الذي من أجل اسلام المدر لان نفس الاسلام لا يضرمالم يقض عليه بالسعاية (ألا ترى) ان مولاه لو أسلم بقي مدبرا له على حاله فيكون موجب جنايته على مولاه فان قضى القاضي عليه بالسعاية في قيمته ثم جني كان عليـه في كسبه الاقل من قيمته ومن ارش الجناية لانه صار عنزلة المكاتب بقضاء القاضي (ألا ترى ) ادمولاه لو أسلم بعد هذا بقي هوفي حكم المكاتب يمتق باداء القيمة الا ان يعجز عنها فيكون هوفى جنانه كالمكاتب وهذا بالاجماع أما عندأبي حنيفة فلان المستسمي عنزلة المكاتب بقضاء القاضي وأما عندهما فلانه انما يسمى ليعتق بخلاف معتق البعضوأما مدبر

العبد الحربي المستأمن فان كان دبره في دار الحرب ثم جني العبد في دار الاسلام قيل للحربي ادفعه أوافده لان التدبير في دار الحرب باطل بمنزلة الاعتاق فان الحربياذا أعتق عبـــده في دارالحرب كان عتقه باطلا واذا أخرجه الى دار الاسلام كان له أن يتبعه فكذا اذا دبره في دار الحرب كان له أن يتبعه في دار الاسلام وان كان بمحل التبع بخاطب مولاه في جنايته بالدفع أوالفذاء وان كان ديره في دار الاسلام نهو عنزلة مدير الذي لان تدبيره في دار الاسلام صحيح كاعتاقه فيتعذر به دفع الرقبة ويلزمه القيمة بجنايته ديناعليه فان دبره فى دار الاسلام تم لحق الحربي بدار الحرب والعبد في دار الاسلام م جني جناية لم يكن على العبد مها شي لان موجب جناية المدىر القيمة دينا في ذمة مولاه والدين في ذمة الحربي لا تعلق له عدبره فان رجع الحربي بامان أو مسلماً و أسلم أهل داره أخذه بقيمته كما يؤخذ بسائر الديون الواجبة عليه فان سبي الحربي فالمدبر حر لان نفســه تبدلت بالسبي من صفة المالـكية الى صفة المملوكية وذلك كموته حكما فيمتق به مديره لان الحرية حياة والرق تلف ولانه بالرق خرج من أن يكون أهلا للملك فلا يبقى المدير على ملكه ولا يحتمل النقل الى غيره فيمتق لهذا والجناية تبطل لأنها كانت ديناعليه والحربى اذا سبي عليه دين يبطل وقد بينا هذا فى المأذون وان قتل المولى ولم يسب أو مات فالمدر حر واليس عليه شئ من السماية للمسلمين ولا لورثة الحربي لان حــكم الامان باق في هــذا المدر ولاحرمة لحق ورثته من أهل الحرب فلا يجب على المدير السماية لحقهم والكنه مديرمات مولاه لاوارثله فيعتق كله من غير سماية واذا فقأ الحر عين مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو قطع يديه أو أذنيه أو زجليه كان عليه نقصان ذلك لان ايجاب جميع القيمة على الجاني غير ممكن ها هنا فان شرط وجوب جميع قيمة الدية دفع الجثة بدليل أنه لو كان قنا فغرم الجانى جميع القيمة بهذه الجناية سلمت له الجثة واتخاذ هذا الشرط متعذر في هؤلاء فيكون الواجب نقصان المالية بمنزلة مالو جني علىالملوك جناية ليس لها ارش مقدر فانهيجب نقصان ولو فعل ذلك بعبدبأن فقأ عينه أوقطع بديه كانعليه تيمته كاملة فاذا أخذها المولى دفع اليــه الجثة عندنا وقال الشافعي ليس عليه دفع الجثة الى الجانى ولكن يأخذ منه القيمة ويسلم له الجثة لان القيمة بدل عن الفائت خاصة فان الجناية على الماليك عنزلة الجناية على الاحرار ولمــذا يقدر بدل طرفه بكمال بدل نفسه كما في الحريم الواجب في حق الحر يكون بدلا عن الفائت دون القائم فكذا منه في حق العبد وهذا على أصله مستقيم فأنه بجمل

طرف المبد مضمو نابالقصاص بطرف الحر ولاأجمعنا على أنه لو قطع أحدى اليدين من العبد بغرم نصف القيمة ولا يملك به شيأ من الجثة بل يكون ذلك بدلا عن الفائت خاصة فكذلك اذا قطع اليدين اعتبارا للكل بالبعض وأصحابنايقولون يوفر على الولي كمال بدل ملكه وملكه محتمل للنقل فلا يحتمل للبدل على نفسمه على ملكه كالفاصب اذا أخذ منه المفصوب القيمة بطريق الصاح بالاتفاق أو بقضاء القاضي عندنا وهذا لان البدل والمبدل لا مجتمعان في ملك رجل والضمان أنما يجبجبرا للفائت فمع بقاءأصل ملكه فى المين لا يملك ايجاب الضمان بطريق الجبران ثم الدليل على أن الواجب هاهنا بدلءن جميع العبد لان الواجب يقدر بمالية العبد وان العبد صار في حكم المستملك لفوات منفعة الجنس منه ولو كان مستهدكما حقيقة كان الواجب من القيمة بدلا عنه قكذلك اذا صار مستهلكا حكما واذا ثبت أن الواجب مدل عن الكل فيملك به ما يحتمل التمليك دون مالا يحتمله والجنة وان كانت مستهلكة حكما فهي عل التمايك يخلاف ما اذا كانت مستهلكة حقيقة فأما في الحرلا عكن أن بجعل عقابلة الجئة اذلا قيمة للحربي الحر لانجمل القيمة عقابلة الجثة أنما يجمل ليتملك والحر لايحتمل ذلك فلو جملنا الدية بمقابلة الجثة انمايجمل ليتمكن من اتلافه الجثة وهذا لإ وجه له فأما اذا قطم احدى اليدين من العبد فهناك الجثة قاعمة حقيقة وحكما لبقاء منفعتها فيجمل الواجب عقابلة المتلف خاصة وهذا لان الواجب جزء من مالية المتق والفائت جزء من المين فيمكن جعل الجزء عقابلة الجزء وها هنا الواجب جميع مالية المين والفائت جزء من المين حقيقة وجميع المالية لا يمكن أن بجمل بمقابلة الجزء فلهذا جملنا القيمة عقابلة الكل يوضحه أنه اذا غرم نصف القيمـة بقطع احدى اليدبن فأما ان ملك نصفا معينامن جانب اليد المقطوعة ولحيو ان لايحتمل ذلك أونصفا شائما من جميع العبد فيكون ذلك ثلاثة ارباعه معنى لان اليا. من الآدمى نصفة وقد فات النصف وملك نصف مابتى فذلك ثلاثة أرباع ولا يجوز أن يسلم ثلاثة أرباءه بضمان نصف القيمة فأما هاهنا الواجب جميع مالية العين ولا يسلم له الاجميع مالية العين تمليكا واتلافا فان أبى المولى ان يدفع الجثة لم يكن له أن يرجع بشي على الجانى فى قول أبى حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسفومحمد رحمهما الله له أذيرجع بنقصان المالية وفى ظاهر المذهب عندنا الخيار ثبت للمولى بينأن بدفع الجثة ويأخذالقيمة وبين أن يمسك ويأخذ النقصان وكان أبو بكرالاعمش رحمه الله يقول الخيار للجانى بين أن يأخــذ الجثة ويغرم القيمة وبين أن يغرم النقصان

ولا يأخذ الجثة لان الضمان عليه فالخيار في مقدار مايلزمه من الضمان اليه والاصحهو الاول ووجه قولهما أن العبد في حكم الجناية على أطرافه بمنزلة المال حتى لايتملق القصاص بالجناية على أطرافه بحال ولا تتحمله العاقلة وتجب بالغة ما بلغت فعرفنا انه بمنزلة المال وفي الجناية | على الاموال يثبت الخيار للمالك عنزلة ما لو خرق ثوب انسان خرقا فاحشا أو قطع بمض قوائم دانة الغير كان لصاحبها الخيار بين أزيضمنه جميع القيمة ويسلم المين اليه وبين أزيضمنه النقصان فهذا مثـله وهـذا بخـلاف الجناية على الحر لانه لايمكن النقصان في بدل نفسـه بالجنابة على طرفه وهاهناء كمن النقصان من بدل نفسه بالجناية على طرفه فيعتبر النقصان هاهنا (ألا ترى) أن في الجناية على المدبر يعتبر نقصان المالية لتعذر الدفع فيكذلك في الجناية على القن فاذا امتنع دفع الرقبة التحق بمالو كانالدفع متعذرا والدليل عليه أن البائع لو قطع يدى المبيع قبل القبض واختأز الشــترى امضاء المقدفانه يسقط عنه من الثمن حصة نقصان المالية لهذا المنى ان يقطم اليدين النقصان في بدل نفسه فيمتبر ذلك النقصان من قيمة المن فكذلك ها هنا وأبو حنيفة يقول الجناية على بني آدمان أوجبت كمال بدل النفس لا يكون موجب النقصان كما في الجناية على الاحرار وهذا لان كمال بدل النفس وجويه بالنص والنقصان أعا يكون بطريق الاجتهاد والحذر والاجتهاد في غير موضم النص فمم وجود النص لاممني لاعتبار النقصان وبه فارق المدبر لان ما وجب هناك جميع بدل النفس بالجناية على أطرافه ( ألا ترى ) أنه ليس للمولى أن يأخذ القيمة فوجب اعتبار النقصان بطريق المصير الى الاجتماد فى غير موضع النص وكذلك فى جناية البائم لان مع امضاء المشترى المقد لا يجب جميم بدل النفس بجناية البائع فاعتبرنا منها النقصان لذلك وحقيقة المهنى فيه وهو ان الجنايةعلى اطراف الماليك من وجه بمنزلة الجناية على الاموال ومن وجه بمنزلة الجناية على الاحرار (ألا ترى) أنه يجب جميع بدل النفس بقطع الطرف وأن الاطراف تابعة للنفس فاذا كان معني النفسية معتبرًا في الجناية على نفس المملوك فكذلك في الجناية على أطرافه وما تردد بينأصلين توفر حظه عليهما فلشبهه بالجناية على الاموال قلنا اذالم يكن محل الدفع بجب النقصان ولشبهه بجناية الاحرار قلنا اذا وجب كمال بدل النفس لا يعتبر النقصان فاذا ثبت ان الواجب ها هنا هو القيمة دون النقصان عن شرط استيفاء جميع القيمة تسلم الجثة فاذا منع المولى هذا الشرط ا باختیاره لم یکن له أن پرجع بشی کما لو کسر قلب فضة لانسان فان لصاحب القلب أن يضمنه

قيمة الناب مصوغا من الذهب ويسلم اليه المكسور واذا أمسك المكسور لم يكن له أن يرجم عليه بشي لا نه منع ايجاد شرط سلامة القيمة له فيكون كالمبريء له عن ضمان القيمة فكذلك هاهنا رجل غصب مدير رجل فقتل عنده قنيلا خطأ ثم رده على المولى فعلى المولي قيمته ويرجم مه على الفاصب لأن ذلك لزمه مجناية كانت عنده ( ألا ترى ) إن المفصوب لو كان عبدا فوفه المولي بالجناية رجع بقيمته على الغاصب وكذلك لوكانت جناينه على نفس عمـدا فقتله عنــد المولي رجع على الغاصب بقيمته قنا كان أو مديرا لانه تلف بسبب كان عنده فان غصب المدير رجل آخر فقتل عنده قتيلا آخر خطأً فليس على المولى شي لانه غرم القيمة بسبب جنايته مرة ولكن ولى الجناية الثانيــة يتبــع ولى الجناية الاولى فيأخذ منــه نصف تلك القيمة ثم يرجع المولي على الغاصب الآخر بنصف القيمة وهو ما أخــــذه ولى الجناية الثانية فيدفعه الى ولي الجناية الاولى لانالاول استحق جميع القيمة فارغا ولان الثانى أنما يستحق نصف الجناية على الاول بجناية المدير عند الفاصب الثاني الاأن الرجوع بسبب الغصب وقد كان بين المولى والغاصب الثانى فهوالذى يرجع بنصف القيمة ويدفعه الى ولى الجناية الاولى ولوغصب مدبرا فقتل المدبر الفاصب أوعبده أو رجلا هو وارثه لم يكن على المولى المدبر من ذلك شيء في قول أبي حنيفة لأن المدير يضمن بالفصب وقد بينا في كتاب الديات ان جناية العبد المفصوب على الغاصب وعلى ماله هدر عنــد أبى حنيفة لان اعتبارها لا يفيد شيأ فقرار الضمان يكون على الغاصب فكذلك المدبر واو جني المدبر عندالغاصب على مولاه جناية فني قول أبي حنيفة يعتبر جنايته فيجب الضمان على الغاصب وفى قول أبى يوسف ومحمد جنايته على مولاه وعلى مالءولاه هدر وقد بينا ذلك في الديات في العبد فكذلك في المدىر وكلامهما فيه أوضح فالمدس بالضمان لايصير مملوكا للفاصب وأم الولد فى جناياتها والجناية عليها بمنزلة المسدىر لانه يتعذر دفيها بالجناية بسـبب لم يصر المولى به مختارا وفي وجوب ضمان أم الولد بالفصب اختلاف معروف بينأى حنيفة وصاحبيه رحمهم الله وكذلك في وجوب السماية عليها بعد ماعتق نصيب أحد الشريكين منهاولو أن أمة بين رجلين دبرهاأحدهما ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه الواطيء ثبت نسبه منه في قول أبي حنيفة لان التدبير عنده تجزأ فنصيب المستولد باق على ملكه وذلك كاف لثبوت نسب الولد منه بالدءوة وعليه نصف قيمة الولد ونصف قيمة عقر الاملانه وطئها وهي مشتركة ولم يتملك نصيب شريكه منها لاجل التدبير فيصير الولدمقصودا

بالاتلاف ولهذايضمن نصف قيمة الولد مع نصف العقر لشريكه وجنايتها عليهما أو على غيرهما بمنزلة جناية مدبر هو بين اثنين في الحكم فان مات الواطيء منهما عتق نصيبه منها ويسمى للاخر في نصف قيمتها مديرة لان الاستيلاد لم يثبت في نصيب الشريك فان مات المدبر منهما عتق نصيبه اذا كان يخرج من ثلثه ولا سعاية عايها للمستولد لان نصيبه أم ولد ولا سعاية على أم الولدلمولاها عنده وفى قول أبي يوسف ومحمدهى مدبرة كلها للاول لان التدبير عندهما لايتجزأ وعليه نصف قيمتها للواطىء لانه يملك نصيبها منه بالتدبير وجنايتها عليه وولدها له لم يثبت نسبه من الواطىء لانهانما استولد مدبرة الغير الاأن الحد يسقط عنه للشبرة فيلزمه المقر للمدبر ولا يثبت نسب الولد من الواطيء واذا جني المكاتب جنايات ثم أعتقه سيده فعلى المكاتب الاقل من قيمته ومن ارش الجناية دينا في ذمته لان جناياته كانت متعلقة برقبته وقد تحولت الي ذمته لوقوع الناس عن دفعه بسبب العتق الا أن المولي لا يصير ضامناشياً لانه ماأتاف على أولياء الجناية شيآ فانهم قبل العتق كانوا يطالبونالمكاتب بالاقل من قيمته ومن ارش الجناية في كسبه وذلك باق لهم بعد العتق فان قضي عليه بذلك فرضي بـضهم جاز ما فعل ولم يشركهم الآخرون في ذلك لان دين كلواحد منهم في ذمته وهوحر والحر علك تخصيص الغرماء بقضاء دينه وهو كدين آخر على المكاتب لاناس وكذلك لو فعل ذلك وهو مكاتب لانحق كل واحد منهم في ذمته وهو قضاء دنو نه من اكسابه عنزلة الحر ولو لم يقض عليه بالجناية حتى عجز فأعتقه المولى وهو يعلم بها كان مختارا لانه بعد العجز كان مخيرا بين الدفع والفداء فاذا منع أحدهماصار مختارا للآخر اذا كان عالما بها وان لم يكن عالما فقدصار مستهلكا للرقبة فعليه قيمته وكذلك لو جني وهو مكاتب ثم عجز قبل القضاء فجني جناية أخرى فهما سواءفيه لانجنايته متملقة برقبته فيخلص المولى يدفع الرقبة اليهما قبل الاعتاق ويدفع القيمة بعد الاعتاق ان كان لا يعلم بالجناية وان كان يعلم بها فهو مختار للارش فيها مكاتبة جنت جناية تم جنى عليها بعد ذلك ثم عجزت قبل أن يقضى عليها وليها فالمولي بالخيار ان شاء دفعها وان شاء فداها فان فداها فقد ظهرها عن الجناية فيتبع الجانى عليهما بالارش ان كاز ذلك لم يأت على جميم قيمتها وان أتى على جميم قيمتها من نحو فقء العينـين أوقطم اليدين أو جدع الانف وقد رات من ذلك فالمولى بالخيار ان شاء دفعها الى الجانى وأخذمنه قيمتها وان شاء أمسكها ولا شئ عليه فى تول أبى حنيفة وفى تولهما يرجع عليه بنقصان قيمتها وقد بينا هذا

وان اختار دفعها الى المحنى عليه قام المجنى عليه في الجناية عليها مقام المالك فيتبع الجانى بارش الجناية ان كان لا يأني على جميع قيمتها وان كان يأني على جميع ذلك فهوبالخيار ان شاء دفعها اليه وان شاء أخذ قيمتها وان شاء أمسكها ولا شيء له بمنزلة عبــد جني على رجل جناية ثم جني عليه جناية ثم دفعه المولى بجنايته كانت الجناية على العبد المدفوع اليه العبدفكذلك في المكاتب والارش مخالف للولد فإن المكاتبة لو ولدت بمــد الجناية ثم عجزت فدفعها المولي كان الولد للمولى وارش الجناية يكون للمجنى عليه لان الارش بدل جزء وكان تعلق حق المجنى عليـه به وحكم البدل حكم المبدل والولد ليس ببدل عن شئ تماق به حق المجنى عليه ولكنه زبادة تولدت على ملك المولى فيكون سالما للمولى وإذا جنى المكاتب جناية فقضى عليه بها ثم جنى أخرى فلم يقضعليه بهاحتى عجز أو جناها بمد المجز وعليه دين قان المولى بدفعه بهذه الجناية ويتبعه صاحب الدين والجناية المقضى بها فيباع فيهما لان جنابته متعلقة برقبته مالم يتصل به القضاءوقدصارت الاولى دينا في ذمته بالقضاء تقد اجتمع بمدالعجر دين وجنابة فيبدأ بالدفع بالجناية ثم يباع فيالدين لمراعاة الحقين وجناية المكاتب على مولاه وعلى الاجنبي سواء ما لم يمجز لان موجب جنابته في كسبه والمولي في كسبه كأجنبي آخر قبــل العجز فاذا عجز بطات جنابته على المولى لان المولى صار أحق بكسبه فلا مجوز أن مجب له الحق في كسبه بسبب الجناية (ألاترى) أنه لوجني عليه بمد المجز كان هدرا فكذلك اذا جني قبل العجز ثم عجز فان كان قد قضي عليه بجناية المولي والاجنبي وهما سواء ثم عجز بيم نصفه في جناية الاجنبي العبد لان حقكل واحد منهما كان في نصفالقيمة دينا عليه وبالعجز يسقط نصيب المولى لان المولي لا يستوجب على عبده دينا والكن لا يزداد به حق الاجنبي فيباع نصفه في دين الاجنبي لحذا لا أن يقضي المولي عنه نصف القيمة وان كان قضي بجناية المولى عليه ثم جني على الاجنبي فقضي بها أيضائم عجز بيعت رقبته كاما في جناية الاجنبي لان كل واحدمنهما استوجب جميع القيمة دينا في ذمته وبالعجز يستقط دين المولى ويبقي دين الاجنبي فيباع فبه الأأن يقضى المولى عنه رجـل قطع يد مكاتبه فقضى عليه بذلك والمكاتبة الى أجل ثم جنى المكانب جناية على رجل فقضي عليه بها ثم عجز فرد في الرق قال لا تبطل جناية المولى على المكاتب ويباع المكاتب في جناية الاجنبي فان لميفتمنه أو قطع برارجع فما على المولي لان نصف القيمه كان دينا له علي المولي بمنزلة كسبه وكسبه بعد العجز لا يسلم للمولى ما بتي عليه

دين والقيمة لولي جنايته دين عليه فيباع فيه فاذا لم يف ثمنه بالقيمةرجع بمابقي علي الولى وهو غنزلة مكاتب استهلك له مولاه ألف درهم وعليه دين أوليس عليه دين ثم استدان بعد ذلك دينا ومكاتبتــه الى أجل ثم عجز أو مات اتبع الولى بذلك فكان بين سائر غرمائه بالحصص لان كسبه لا يسلم لمولاه ما لم يفرغ من دينه فان كان الكاتب جني على أجنبي وقضي عليه بذلك تم جنى عليه المولى جناية فقضى عليه بها ثم عجز بيم العبد فى دين الاجنبي فان وفى والا نظر الى ما نقص من قيمة العبديوم جني المكاتب فيضمن المولي للاجنبي الاقل منه ومن ارش جناسه لان المولى بجنايته أتلف جزأ قد تملق بهحق ولي الجناية وبقضاء القاضي صارت القيمة دينا في ذمته لولى الجناية فيقضى من عنه وكسبه وما وجب على الولى بمنزلة كسبه ذذا لم يف منه بدينــه ضمن المولى ذلك لولى الجناية ( ألا ترى ) ان عبــدا لو جنى جناية ثم جنى عليه ا الولى وهو لا يعلم بجنابته تمماختار دفعهضمن ما جني عليه واستوضح هذا كله بمكاتب عليــه دين ألف درهم واستهلك له مولاه ألف درهم ثم استدان بمد ذلك القائم مات ولم يترك مالا غير الدين الذي على مولاه أتبع الغرماء جميما الاولون والآخرون المولى تلك الالف حتى يأخذونها فيقسمونها ولوكان الدين يبطل فيما سبق عنااولى لم يكنعلى المولى في هذه الفصول شيأ الا للغرماء الاولين فهذا يوضح لك جميع ماسبق رجل جني على مكاتبه جناية تم مات المكاتب وترك ولداولد في المكاتبة ولم يدع شياً فانه يرجع على الابن من المكاتبة بقدر ارش الجناية لأن ذلك كان دينا على الولى للمكاتب وقد بقيت الكتابة لما خلف ولدا فيصير الولى مستوفيا ذلك القدر من بدل الكتابة بطريق القاصة لان في حال حياة المكاتب أنما كان لانقم المقاصة لمكان الاجل في بدل الكتابة وعوته سقط الاجل في المال الذي خلفه كمانو ترك وفاء واذا صار الولى مستوفيا ذلك كان على الولد ان يسمى فيما بقي من بدل الكتابة فان كان على المكاتب دين قضى على المولى بالارش فيؤخذ منه ويؤدى الىغرىم المكاتب لان ماعلى الولى بمنزلة كسب المكاتب والدين في كسبه مقدم على بدل الكتابة بعد موته فيمنع ذلك وقوع المقاصةولكن يأخذه الغريم من المولى ويسمى الولد فيما بقي من الدين والمكانبة لانه قائم مقام أبيه فيماكان واجباعلى أبيه ولوجني المكاتب علىمولاه جنابة فقضي عليه بقيمته والجنايةأكـش من القيمة ثم أعتق المولي نصفه فهذا وما لو أعتق كله سواء ولو أعتق كله بمــد القضاء عليه بالجناية بتي ذلك دينا عليه يسمى فيه لمولاه لانه قبـل العتق كان يسمى فيه فلا يزبده العتق الا

وكادة فكذلك اذا أعتق نصفه ويسمى في قول أبي حنيفة مع ذلك في الاقل من نصف القيمة ومن نصف المكاتبة لان المتق عنده يتجزأ فيجب اخراج الباقي الى الحرية بالسماية وأنما يلزمه الاتل لانه هو المتيقن به واذا قتـل العبد رجلا خطأ ثم كاتبه المولى فالكتابة جائزة ان علم المولي بالجناية أولم يعلم لانه باق على ملكه بعدالجناية والمولى متمكن من التصرف فيه (ألا ترى) أنه لو وهبه أو باعه بعد ذلك منه لم تكن الجناية بمضها فكذلك اذا كاتبه فان كان المكاتب يعلم بالجنأية فهو ضامن للارش لانه منع بالكتابة دفع الرقبة فيصيربه مختارا الارش ويستوى ان عجز المكاتب أولم يمجز وعن أبي يوسف قال ان لم يخاصم في الارش حتى عجز كان للمولى أن يدفعه بالجناية بخلاف مااذاخوصم وقضى القاضى بالارشلان الكتابة لاتزيل ملك المولي وهو يعرض الفسخ ففيــه لا يكون اختيارا للارش وانما يتم به الاختيار اذا تأكد بقضاء القاضي لأن المنع من دفع الرقبة أنما يتحمّق بعد المطالبة فاذا عجز قبل القضاء صارت الكتابة كان لم تكن والكتابة كانت تمنمه من دفعه بالجناية وافدامه عليه مع علمه بالجناية يكون اختيارا للفداء لبيعه رقبته من انسان فانه وانفسخ البيع بقضاء القاضي لم يسقط الارش عن المولي وان كان كاتبه وهو لا يعلم بجنايته فمجز قبل الخصومة في الجناية خير المولى بين الدفع والفداء لان المولى ما صار مختارا شيأ هاهنا وانما يفرم القيمة لاستهلاك الرقبة فاذا ارتفع المانع من الدفع قبل قضاء الفاضي فقد انقدم الاستهلاك فيخير بين الدفع والفداء بمنزلة مالو باعه وهو لايملم بالجناية تم فسخ البيع بسبب هو فسخمن كل وجه قبل أن يخاصم فىالجناية فانه يخير بين الدفع والفداء وان كاتبه بعد ما قضى به لاصحاب الجناية قبل أن يقبضوه كان ا باطلا لان بقضاء القاضي تحول الى ملك ولى الجناية فانمــا كاتب، ما لا يملك ( ألا ترى ) انه لو أعتقه أو باعه في هذه الحالة كان باطلا فكذلك اذا كاتبه ولو كاتبه وهو لايعلم بالجناية فلم يقض مها حتى مات المكاتب ولم يدع شيأ فلاضمان على الولى لانه لماأشرف على الموت تحقق عجزه عن اداء بدل الكتابة فانفسخت الكتابة فزال المانع من الدفع فخرج المولى من أن يكون مستهلكا وصار بمنزلة ما لو عجز في حال حياته ثم مات بعد د ذلك فيبطل حق ولي الجناية الفوات محلحقه واو مات عن وفاء كانتعليه القيمة لانعقد الكتابة يبقى بمد موته فيتحقق من الولى استحقاق الرقبة بمقد الكتابة فيلزمه القيمة لهذا وكذلكان ترك ولدا يسمى في الكتابة لان عقد الكتابة يبقى ببقاء الولد كما يبقى باعتبار مال خلفه فان عجز فرد في الرق لم

تبطل القيمة عن السيد قال لا في الزمتها اياه ومراده اذا عجز بعد ما قضى القاضي بالقيمة على الولد فأما اذا عجز قبل قضاء القاضي بالقيمة فقد بطلت الجناية لازااولد قائم مقام أبيه وقد بينا أن الاب لو مات عاجزًا قبل قضاء القاضي بالقيمة يبطل حقولي الجناية مخلاف ما أذا مات هد القضاء فكذلك اذا عجز الولد وليس في عنق الولد شيٌّ من حق ولي الجناية لما بينا أن حق ولي الجناية لا يسرى الى الولد واذا كان العبــد بين رجلين فجني جناية فكاتبه أحدهما بغير اذن شريكه فأدى اليه المكاتبة تم جاء أصحاب الجناية فان كان علم بالجناية فهو ضامن لنصف الارش ولو لم يعلم فهو ضامن نصف قيمة العبد لانه في نصيبه كان مخيرا بين الدفع والفداء وكتابته في نصيبه تنفذفي حق ولي الجناية ويتأكد باداء البدل فهو وما لو كان العبد كلهسواء وأما الذي لم يكاتب فلا شئ عليه لانه ما أحدث بعد جناته شيئا يصيريه مختارا ولكنه يرجع على شريكه بنصف ما قبض من بدل الكتابة لانه كسب عبد مشترك بينهما ويضمنه قيمة نصيبه أيضا أن كان موسرا ويسعى العبد فيه أن كان معسرا ثم يدفع ذلك الى أصحاب الجناية لان نصيبه من العبد فات وأخلف بدلا فيدفع الي ولي الجناية الا أن يكون الارش أقل من ذلك وان أءتق نصيبه ضمن نصف القيمة لاصحاب الجناية لأنه صار ذلك متلفا عليهم باعتاقه ولا سبيل لاصحاب الجناية على ما أخذه من المكاتب من نصف ما قبض من بدل الكنابة لان ذلك كسب نصيبه وليس لولى الجناية على كسب الجاني سبيل وان كاتب كل واحد منهما وهما يملمان بالجناية أو كاتبه أحدهما باذن شريكه وهمايملمان بالجناية فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمدلان الكنابة عندهما لا تتجزأ وعند أبي حنيفة المكاتب يصير مختارا لنصيبه فأما الآذن لا يصير عتارا لان الكتابة عنده تتجزأ في نصيبه فكان هذافي حكرالجناية وما لو كاتبه بغير اذن شريكه سواء رجل كانبءبدا وقد جني جناية ولم يعلم بها مجنى جناية أخرى فقضي عليه بهائم عجزتم حضر أصحاب الجناية الاولي قال يدفعه المولى اليهم وببيمه صاحب الجناية الثانية المقضى بها فيباع له فيها لان الجناية الاولى باقية في رقبته بعد عقد الكتابة فان المولى لم يكن عالما سما (ألا ترى) أنه لو عجز قبل القضاء دفع سها فكان وجود تلك الجناية قبل الكنابة وبعده سواء وقد تحول حق ولي الجناية الثانية لان القيمة بقضاء القاضي فحين عجز كان عبداً قد اجتمع في رقبته دين وجناية فيدفع بالجناية أو لاتم يباع في الدين لمراعاة الحقمين وان لم يقض القماضي بشئ حتى عجز خميرالمولى بين أن يدفعه

بالجنايتين أو يفديه بالارشمنهما واذاقتل المكاتب رجلا خطأ ثم قتل رجلا آخر خطأ ثم جاء ولي أحدهما فقضى له بقيمةالعبد ولم يدلم بالجناية الاخرى ثم عجز المكاتب فان نصف قيمة المبد دين المقضى له في نصف المبد وجميم الجناية الاخرى في النصف الباقي فان شاء مولاه فداه وان شاء دفعه لانالجنايتين اجتمعتا عليه في حالةالكتا بةفيكون حق كل واحد منهما في نصف القيمة وأنما قضي القاضي للاول مجميع القيمة لجهله بالجناية الثانية فحين علم بها تبين أن قضاءه فيما زاد على النصف للمقضى له كان باطلافكانهما قضى له الا بنصف القيمة فاذا عجز كان نصف القيمة دينا له في نصف العبــد يباع فيــه وحق ولى الجناية الثانيــة في النصفااثاني لانمدام المحول الى القيمة وهو قضاء القاضي فيخير المولى فيه بين الدفع والفداء ولو لم يُعجز وأخذ المقضى له فيه جميع القيمة تمحضر الآخر فانه يقضي للآخرعلي للكاتب بنصف القيمة وبرجع المكاتب على الاول بنصف القيمة لانه تبين أنه استوفى منه فوق حقه فان حقه كان في نصف القيمة والنصف الآخر للثاني مخلاف ما اذا كانت احدى الجناتين قبل الكتابة وقد غرم المكاتب ما كان منه قبل الكتابة لان هناك موجب الجنابة الاولى على مولاه وموجب الجنــاية الثانية على المكاتب فلم يجتمعا في حق المكاتب ولهــذا كان قضاء | القاضي للثانى مجميع القيمة صحيحا وها هنا موجب الجنايتين على المكاتب والمكاتب لا يلزمه المجنايانه الا الاقل من قيمته ومن أرش الجناية \* مكاتب قتل رجلا خطأ ثم قتل رجلا آخر خطأ فقضي عليه باحدى الجنايتين ثم قنل آخر خطأ فانه يكون للمقضى له نصف القيمة التي قضى له بها لان عند القضاء كان الوجود منه جنايتين فحق كل واحد من الموليين في نصف القيمة وقد تحول حق المقضى له الى نصف القيمة بقضاء الفاضي ثم قضى للثالث بنصف قيمة المبد خاصة لأن نصف القيمة فرغ من الجناية بتحويل القاضي حق الثاني الي نصف القيمة فيتعلق حق ولي التجناية الثانية بذلك النصف فلهذا يقضى له بنصف القيمة ونقضي أيضا بنصف القيمة للذي لم يقضله بشيٌّ بينه وبين الثالث ائلانًا ثلثاه للاوسط وثلثه للثالث لان في هذا النصف اجتمع حق الاوسط وحق الثالث فان الحول لم يوجد وفي حق كل واحد منهماجني الأأن يقضى لهما بنصف القيمة الا أن الثالث قد وصل اليه نصف حقه فلا يضرب في هذا النصف الا بما بتي له والاوسط ماوصل اليه شيُّ من حقه فهو يضرب بجميع حقه في هذا النصف فلمذا كان النصف بينهما أثلاثا ولو عجز قبل القضاء بالجناية الثالثة فاختار دفعه كان

نصفه بين الثالث والاوسط اثلاثا ثلثاه للاوسط وثلثه للثالث ويكون النصف الباقي للثالث خاصة ويكون حق المقضى له دينا في هــذا النصف لان حق الاول تحول الي ذمته في هذا النصف فتملق به حق الثالث فعند العجز اجتمع في هذا النصف دين وجناية فيدفع بالجناية ثم يباع بالدين في النصف الآخر فقد اجتمع في هــذا نصف وحق الاوســط فيدفع اليهما ويضرب فيه الاوسط بجميع حقه والثالث بنصف حقه لأنه قد وصل اليه نصف حقه فلهذا كان النصف بينهما أثلاثا \* مكاتب قتل رجلا خطأ ثم فقاً عين رجل نقضي للمفقوءة عينه بثلث القيمة عليه شم عجز قال بباع الثاث في دين المفقوءة عينه وبدفعه الولى الى ولى النفس أو بفديه بجميع الدية لان حقهما كان تماق به أثلاثا فاذحق الفقوءة عينه في خمسة آلافوحق ولي النفس في عشرة آلاف (ألا ترى) أنه لو كان بمحل الدفع كان يدفع اليهما أثلاثا فكذلك القيمة في الكاتب يكون مينهما اثلاثا تم المحول وهو القضاء وجد فيحق المفقوءة عينه فيصير ثلث القيمة دينا له في مالية ثلث الرقبة بباع فيه بمدالهجز والثلثان حتى مولى النفس ولم يوجد المحول فيه حتى عجز فيخاطب المولى بان يدفع اليه ثلثيه أويفديه بجميم الدية فان لم يعجز حتى قتل رجلا خطأ ثم عجز فاختار دفعه فاما المقضى له فله ثاث القيمة دينا في ثاث العبد وقد تعلق حق ولى الثالث بذلك الثاث فاجتمع في ذلك الثاث دين وجناية فيدفع في الجناية ثم يباع في الدين وأما الثلثان فقد اجتمع فيهماحق ولى الاول وحق ولى الآخر ولم يوجدالمحول فى حق واحد منهما فيدفع اليهما تم يضرب فيه الاول بالدية والآخر بثاثى الدية لانه قد وصل اليه ثاث حقه فانما يقسم ثلثا الرقبة بينهما أخماسا على ودر حقهما ولو جنى المكاتب جنايتين فقضى لاحدهما بنصف القيمة فاداها اليه المكاتب ثم قضي للاخر وسلم ما استوفى لا شركة للثاني مع الاول فيما قبض لان حق أحدهما تميز عن حقالاً خر (ألا تري) أنه تحول حق القيمة الى القيمة وحق الآخر في نصف العبدحتي لوعجز قبل القضاء يدفع اليه نصفه فلا يكون له حق مشاركة المستوفى فيما استوفى سواء مات المكاتب أو لم يمت عجز أولم يعجز \* مكاتبة قتلت رجلا خطأ تم فقأت عين آخر ثمولدت ولدا فقضي عليهاللمفقوءة عينه بثلث قيمتها ثم عجزت فان حق ولى النفس في ثاثي رقبة الام يدفع أو يفدى لان المحول وهو القضاء لم يوجد في حقه ويباع الثلث في دين المةضي له فان لم يف الثلث بحقه بيم ثاث الولد فيه أيضا لأن حق الغريم حق اوى في الامفيسرى الى الولد (ألا ترى ) ان أمة مديونة لو ولدت بيم ولدها ممها في

الدين بخلاف حق ولى الجناية وحقالمفقوءة عينه صار دينا بقضاء القاضي في الثاث فيثبت في ثلث الولد أيضا فهو نظير مكاتبة عجزت وعليها دين وقد ولدت في مكاتبتها فبيعت في دينها فلم يف ثمنها به بيع ولدها فيه أيصًا مخلاف حق ولى النفسخوالذي يوضح الفرقأن حق صاحب الدين يثبت في الكسب فكذلك يثبت في الولد بخلاف حق ولى الجناية وان كان أنما قضي لولى المقتول على المكاتبة بالسعاية في ثلثي قيمتها ثم عجزت وقدولدت في مكاتبتها فحق المفقوءة عينه في ثلث رقبتها أن شاء دفعه وأن شاء فداه ولا سبيل له على شيء من ولدها ويباع ثلثها للمقضي له فان وفي والابيم ثلثا الولد لان حق صاحب الولد صار دينا بقضاء القاضي والدين يسرى الى الولد وحقصاحب العين في الجناية لم يصر دينا بعد فلا يسرى الى الولد \*مكاتب قتل رجلا خطأ فةضي عليه بها ثم جني جنايتين فقضي عليه باحداهما ثم عجز والجنايات مستوية وكلواحدة منهاتأتي على قيمته فان القيمة للمقضى له دين في جميم الرقبة لانه حين تحول حق الاول الى القيمة بقضاء القاضي لم يكن في رقبته جناية سواها فيثبت حقه في جميع القيمة دينا ف جميع الرقبة ثم لا يتغير ذلك الحريج بما يكون له من الجناية ونصف القيمة للمقضى له الآخر دين في نصف الرقبة لان الجنايتين الاخربين تعلقتا برقبته فيكمون حق كل واحد من الموليين في النصف وقد تحول حق المقضى له الي نصف القيمة بقضاء القــاضي وبقي حق الآخر في نصف العبه فيخاطب المولى بدفعه الى من لم يقض له أو الفداء فان فداه طهر هذا النصف عن حق الثالث وانما بقي فيه حق الاول في نصف قيمتــه فيباع هذا النصف له خاصة وأما النصف الآخر فقدوجب فيه دينان دين القضى له الاول ودين المقضى له الثاني فيباع هذا النصف ويقسم لتمن بين الاول والثاني أثلاثا لان الاول يضرب فيه بخمسة آلاف فقدوصل اليه نصف حقه والثاني يضرب فيه بمشرة آلاف فانه لم يصل اليه شي مكذا ذكر ه الحاكم رحمه الله في المختصر قالوالاوضح عندي أن هذا النصف بينهما نصفان لانحق كل واحد منهما بقضاء القاضي حول الى نصف القيمة في هذا النصف فكانا مستويين في ذلك فيكون ثمن هذا النصف بينهما نصفين وان دفع المولى نصفه بالجناية بيع النصف المدفوع في دين الاول خاصة لانه اجتمع في هذا النصف دين وجناية فيدفع أولا بالجناية ثم يباع في الدين و بيع النصف الباق للآخرين نصفين لما بينا أن حقهما في هذا النصف تحول الى القيمة وهما مستويان فيه وبهذا تبينان ما ذكرهالحاكم في الفصـل الاول من القيمة بينهما أثلاثا غلط ولو كان قضي

اللآخرين أيضا بقيمــة العبد ثم عجز بيع العبد فكان نصنمه ثمنه للاول ونصفه الآخرين لان حق الاول ثبت في جميع القيمة وحق الآخرين بقضاء القاضي أنما ثبت في قيمة واحدة أيضاه مكاتب قتل ثلاثة أنفس خطأ فقضي لاحدهم بثلث قيمته ثم ان أحدالآ خرين وهب جنايته للمكاتب ثم عجز المكاتب قال بباع ثلثه في دين المقضى له لان حقه بقضاء القاضي تحول الي ثلث القيمة دينافى ثلث المالية ثم يباع الثلث في دينه بعد العجز ويدفع المولي ثلثه الى الثالث وسبقى ثاثه للمولي لاحق لهما فيه لان القاضي حين قضي لاحدهم بثلث القيمة فقد قضي بالقيمة بينهم أثلاثا الا أن حق الثاني لم تتحول الى القيمة بمد فان عجز دفع المولى اليه من العبد عقدار حقه وهو الثاث والثلث منه كان حق الواهب وقد استقطه بالهبة فيبقى للمولى ( ألاترى ) أن عبد الوجني جنايتين فعفا أحدهما عن جنايته كان نصفه للسيد لهذا المعنى اذحق كل واحد منهما في نصفه فحصة العافي تسلم للمولى وفي حصة الآخر بخاطب المولى بالدفع أو الفداء وكذلك ان كان المكاتب جني جنايتين فعفا أحـدهما عنه يوقضي الاخر محقه ثم عجز بيم للآخر نصفه في دينــه منــه ويبقى العبد سالما للمولى وهو حصة العافى وكذلك ان كان في يد المكاتب مال بني بدين المقضى له قضى دينه ويبقى سالما للمولى ان كان الآخر قد عفا وان لم يكن عفا خوطب الولى بدفع نصيبه اليه أو الفداء وان كانما في يده لايني محق المقضى له بذلك ثم بيع بقدر نصيبه ثلثا كان أو نصفا فيما بقي له من الدين فان كان عليه دين سوى ذلك تحاصا في هذا المال لاستواء حقهما فيه ثم يباع ما بتي من المبد في دين صاحب الدين لان دينه تماق بجميع الرقبة فلا يسلم شي من الرقبة للمولى ما لم يصل الى الغريم كمال حقه واذا ولد للمكاتب في كتابته من أمة له ولدفقتله رجل خطأ كانت قيمته للمكاتب لان من دخل في كتابته صارتبماله (ألا ترى ) أنه أحق بكسبه يأخذه فيقضى به من دين الكتابة فكذلك هو أحق سدل رقبته واذا كان للمكاتبة ولدولدته في المكاتبة فجني الولد جناية قضي عليه بالجنابة ولم ياحق الام منها شي لان الولد لما دخل في كتابتها صار مكاتبا للمولى لا به لو أعتقه سفذ عتقه فيه وجناية المكاتب توجب عليه الاقل من قيمته ومن أرش الجناية ولا يقال ال الام أحق بكسبه فينبغي أن يكون موجب جنابته عليها لانها امما كانت أحق بكسبه لتؤدى منه بدل الكتابة فتجمل العتق لنفسها وله حتى أن ما وراء ذلك من الكسب يكون للولد عنزلة مكاتب آخر للمولى وضبان المكاتبة ديناعلى المكاتب باطل فى رقم افان عتقت جاز ذلك الضمان

عنزلة المبد اذا ضمن مالا عن انسان ثم عنق أخذ بذلك الضمان وكذلك أن ضمنت دينا آخر على الولد منه لم يصح ضمانها في حال رقها فان عتقت كان ضمانها صحيحا لزوال المانع وهوالرق واذا كانالعبد وامرأته مكاتبين كتابة واحدة فولدت ولدا ثم قتله الاب فعليه قيمته للام لان الولد دخل في كتابتها فانه جزء منها يتبمها في الرق والحرية فكذلك بدل الرقبة وكذلك في الكتابة وجنايةالابعلى الولد كجناية أجنبي آخر ولو فتلهأجنبي آخركان عليه قيمته الام لان بدل الرقبة عنزلة الكسب وكسب الولد الام دون الاب فكذلك بدل الرقبة وكذلك لوأديا فعتقا فانه لايسقط عنه ثيَّ من ذلك لانه واجب عليه لها وبالعتق يتأكد حقمًا قبله وكذلك لو قتل الاسْ أباه كان الضمان في قيمته لانه صار مكاتبا للمولى تبعا لامه فجناته على أبيه كجناية مكاتب آخر فيلزمه السماية في قيمته وليس على الاممن ذلك شيٌّ وليس عليه من بدل الكنابة شي لانه تبع اللام في الكتابة فان أدت الام عتقوا جميما وكانت القيمة الواجبة عليه ميراثا عن الاب بمنزلة سائر أكسابه ولو لم يقتل الولدالاب ولكن الام قتلت الولد لم يلزمها شئ لان الولد جزء منها ولو قتله غيرها كانت القيمة واجبة لها فاذا كانت هي الذي قتلته لو وجبت القيمة وجبت لنفسها على نفسها وذلك لا يجوز وكذلك لو قتل الولد الام فليس عليه بسبب الجناية شي لانهجزء منها فجنايته عليها كجنانته على نفسه الا أنه يلزمه الكتابة بمنزلة مالو كانت الام باقية ولانه قائم مقامها قان الكتابة لبقي عولها حتى يؤدى البدل فعليه أن يسمى فيما كانت الام تسعى فيه وان قتل الاب الوالد كان عليه الاقل من فيمته ومن قيمة أبيه بسبب جناسة وليس عليه من بدل الكتابة شئ لانه ما كان داخلا في كتابة أبيه فلا يقوم مقامه بعد موته والام حية تسمى في الكتابة فلاحاجة لاولد الي السماية فيما على أبيه فان أدت الامجميم الكنابة عتقا جميما والسماية الواجبة على الولد بجنابته على الاب تكون ميراثا عنه تأخذالام حصتهافما أدت عنه عنزلة كسب آخر كخلفه الاب ومابتي هو ميراث اورثة الاب ليس لهذا الولدمنه شئ لا به قاتل الا أن يكون صغيرا فيئذ لا يحرم الميراث بقتله عند ناوقد بيناهذا في الديات وأن حرمان الميراث بسبب القتل انما شدت في حق من ينسب الى تقصير في التحرز وذلك لابتحة في حقالصبي والمجنون ولان حرمان الميراث جزاء الفعل المحظور وذلك بلبني على الخطاب فلا شبت في حق الصي وعندالشافعي الصي بمنزلة ألبالغ في حرمان الميراث بسبب القتلكما هو بمنزلةالبالغ في الـكفارة على مذهبه ولو أن رجلاكاتب عبدين مكاتبة وأحدة

فولد لاحدهما ولد من أمته ثم جني الاب على ولده أو جني عليـ ٩ فالجناية باطلة لانه دخل في كتابة أبيه فكان مانعاله فجناية كل واحد منهما على صاحبه بمنزلة جنابته على نفسه لانهما كشخص واحدفى حكم الكتابة فلو اعتبرنا جناية أحدهما على صاحبه بمنزلة جنايته على آخر كانت القيمة واجبة على واحد منهماوذلك لا يجوز ولو جني المكاتب الآخر على الولدلزمته الجناية للاب لان المكاتب الآخر من هذا الولد كاجني آخر ولان المكاتب الآخر او جني على الاب كانت جنايته معتسبرة فكذلك ان جني على الولد الذي لم يسع له في الكتابة واذا ولدت المكاتبة ولدائم أقرت عليه مجناية أو دمن لم تصدق عليه لان الولد صار عنزلة المكاتب للمولى حين دخل في كتاتها واقرارها على مكاتب المولي بالدين والجناية باطل وكذلك ان أدت فعتقت لان الولد ازداد بعد اعنهافان مات الولد قبل أن تؤدي من ماله أخذت باقر ارها من ذلك المال لانها أحق بالمال الذي خلفه الولد وقد أقرت أن ذلك المال مشغول محق صاحب الدين والجناية وان حقهما مقدم على حقها فتؤاخذ باقرارها وتجمل كأنها جددت الاقرار بدين بمد موتالولد كمن أقر على مورثه بدين في حياته ثم مات فصار المال مير اثاله وكذلك لو قتل الولد فَاخَذَتَ قَيْمَتُهُ لَانَ قَيْمَةً نَفْسُهُ بَمْنَزُلَةً كَسِبُهُ فَي اللَّهِ يَسْلَمُ لِمَا أَذَا فرغ من دينه وجنايته فيكون اقرارها صحيحا فيه اذا خاص الحق لها (ألا ترى)ان الدين لو كان ثابتاعلي الولد بالبينة كان الغريم أحق بكسبه وقيمته اذا قتل ولو أقر الولد على الام بجناية أو دين لم يصدق لانه لو جاز كان على الام دوله ولا ولاية له على أمه في أنه يلزمها دينا فان ماتت الام عن مال بدئ بالكتابة فقضيت لان اقرار الام كما لا يصح في حق الولدلا يصخ في حق المولى وحق استيفاء بدل الكتابة من تركتها بعـد موتها فاذا قضت الكتابة وحكم بعتقها كان الباقي ميراثا منها للابن فيؤاخذ باقراره فيما ورثه كمالو جدد الاقرار عليها بذلك بعد ماصار المال ميراثاله وان لم تدع الام شيأ فقضى على الولدأن يسمى فيما على أمه من الكتابة وهومقر اليوم بالجناية التي كان أقر بها على الام فأنه يقضى عليها بالسعاية فيها أيضا لان المةريعامل في حق نفسه كأن ماأقر مه حق والثابت بالاقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة ولو ثبت في الكسب الفائم في يده. ولو ثبتت الجناية بالبينة كان على الولد السعاية بعد موتها في الاقل من قيمتها ومن ارش الجناية مم بدل الكتابة فان عجز وقد أدى بمض الكتابة لم يستر دما أدى ويبطل مابقي لان بالمجز صاركسبه ورقبته حقاللمولى وافراره فىحقالمولى غير صحيحالا أمه لايستردمن القابض ماأدي

لان حق المولى عند عجزه أما ثبت في الكسب القائم في بده وذلك خرج من ملكه الي ملك القابض بسبب صحيح فلا يثبت فيه حق المولي ولو أقرت المكاتبة على ولدها بدين وعلى الولد دين ببينة وفي مده مال قدا كتسبه فصاحب البينة أحق عاله لان دمنه ثابت محجة هي حجة في حق الكل ودين الآخر أنما ثبت باقرار المكاتبة واقرارها ليس محجة على غيرها فان قضي صاحب البينة وفضل شئ كان لاذي أقرت له الام لان الولد عنزلة عبدها من حيث أنها أحق بكسبه اذا فرغ من دينــه وقد أقرت بان حق المقر له فيه مقدم علىحقها فان عجزت أوعتقت لم يلزم رقبـة الولد من اقرارها شيء لان بالعجز صار الولد عبدا للسـيد فلا مجوز أقرارها عليه وبالعتق صار الولدحرا ولم يبق لهاحق في كسبه فلا بجوز أقرارها عليه في ذمته ولا في كسبه واو قتل الولد وهي مكاتبة وأخــذت قيمته صرفت في الدين عنزلة كسب خلفه الولد لانها أحق مجميع ذلك فان صرفت في الدين ثم عجزت لم يسترد من ذلك شئ من المقر له لما أبيناأن حق المولى أنما ثبت بعد عجزها فيما بقى في مدها فأما الصروف الى الدين فقد خرج من ملكها الى ملك المقر له ولا شبت حق المولى في شي منه \* واو غصب المكاتب عبدا فهلك عنده ضمن قيمته بالغة ما بلغت وكذاك سائر الاموال لازضمان الغصب عنزلة ضمان المقد من حيث أنه يوجب الملك في المضمون والمكاتب في ذلك عنزلة الحر مخلاف ضمان الجناية فاله لايجب على المكاتب بسبب الجناية الاالاقل من قيمته ومن أرش الجناية اعتبارا للمكاتب بالقن وضمان المال بسبب الغصب والاستملاك بجب على القن في ذمته بالغا ما بالغ وضمان الجناية لا يوجب على الولى الا دفع الرقبة بها فكذلك في حق المكانب فان غصب المكاتب عبدًا قيمته ألف درهم فصارت قيمته في يده ألفين ثم قاله وفتل آخر خطأ فمولي العبد بالخيار لانه وجد من المكاتب في عبده سببان موجبان للضمان الفصب والقتل فكان له أن يضمنه باي السببين شاء فان اختار تضمينه بالقتل قضي على المكاتب بقيمته واقتسم المولى العبد المفصوب وولى الحريضرب فيه المولى بالني درهم قيمته وقت القتل وولى الحر بالدية لانه لما اختار تضمينه بالقتل فتمد أبرأه عن ضمان الغصب فيجمل كما لو قتله في مد مولاه وان أراد المولى أن يضمنه بالغصب ضمنه قيمته نوم غصبه ألف درهم وقضى عليه لولى الحر بقيمة المكاتب بسبب جنايته على الحر ولا يشتركان في ذلك لان ماوجب بسبب الفصب يكون دينا في ذمنه وما وجب بسبب القتل يكون في رقبته فلا تنحقق المشاركة بينهما فيــه مخلاف

الاول فهناك الواجب عليه لهما بسبب الجناية فيشتركان في القيمة الواجبة على المكاتبة بقدر حقهما وكذلك او كانت قيمته يوم غصب أكثر القيمتين فهذا والاول في التخريج سواء \*رجل كاتب نصف عبدله فاستلك العبد مالا لرجل فذلك دين في عنقه يسمى فيه ولا يباع شي · منه في الدين لان عند دهما صار الكل مكانبا وعند أبي حنيفة رحمه الله النصف منه مكاتب ومكاتب النصف لايحتمل البيع كدكاتب الجميم فيكون عليه ولو ان مكاتبا فتل عمدا ولهوارث في كسبه غيرااولي أو ليس له وارث غـيره ولم يترك وفاء في قيمته ولاوفاء بالمكاتبـة فلا قصاصفيه لانف ايجاب القصاص ضررا على الكاتب وفي ايجاب القيمة توفر المنفعة عليه لانه يؤدى عنه كتابته فيحكم بحريتــه وحق المقتول في بدل نفسه مقــدم على حق غــيره فانجاب ما منتفع مهاالمتول أولي من امجاب القصاص الذي لامنفة فيه للمتول ولا لمن له القصاص بسببه أذا ترك وارثا غير المولى واشتباه من له القصاص عنع وجوب القصاص وأن ترك وفاء وله ولدحر فلا قصاص فيمه أيضا وان اجتمع في طلبه الولى والولد لاشتباه الستوفى كان على قول على وابن مسمود رضي الله عنه يؤدى كتابته فيحكم بحريته والقصاص لولده وعلى قول زيد نن ابت رضي الله عنه عوت عبدا فيكون القصاص لمولاه واختلاف الصحابة يورث الشبهة ولان الولى يأخذ بدل الكتابة من تركته فيحكم بحريته فباعتبارا بتداء القتل القصاص للمولي لانه جنابة على الحكه وباعتبار الماكل القصاص للوارث لانه يحكر بموته حرا فلاشتباه المستوفي كذلك وكدالك ان اجتمعا على استيفاء القصاص لان أصل الفعل لم يكن موجبا للقصاص فباجتماعها لايصيرموجبا وان لم يدع المكاتب شيأ فلا قصاص فى هذا الوجه للمولىومرادهمن هذا الفصل اذا لم يكن في قيمته وفاء بالكنالة أما اذا كان في قيمته وفاء مها فقدذ كرقبل هذا أنه لايجب القصاص أيضا وانترك وفاء ولا وارثله غير المولي فللمولي القصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لانه متعين للاستيفاء مات حرا أوعبدا وفي قول محمدر حمه الله لا قصاص فيه لا شتباه السبب وقد بينا المسئلة في كتاب المكاتب «رجل قطع بدمكاتب ثم جني المكاتب على القاطع حناية ثم عجز فعلى الحر أرش الجناية للمولى ويدفع الولى عبده مقطوعا أو يفديه لان ما وجب على الحر بجنايته بمنزلة كسب المكاتب وكسبه للمولى بمدالمجز ثم حق المجنى عليه تملق بالعبد مقطوعا لان الجناية وجدت منه وهو أقطع اليد فيخاطب مولاه بالدفع لذلك بعد العجز أو الفداء وان كانت جناية المكاتب على الحرقبل

جنايته عليه قيل لامولي ادفعه أوافده فان دفعه بطلت جناية الحر عليه لانه جئي على الحر وبده صحيحة فيتماق حق ولي الجناية بيده ثم محول الى مدله بالجناية عليمه فاذا اختار الولى دفعه كان عليه ان يدفع ارش اليد . مه لو كان الجاني أجنبيا آخر فاذا كان هو المجنى عليه فقدملك ما عليه من ارش اليد فيسقط ذلك عنه وان فداه أخذ الولى من الحر أرش جنانته على العبد ا لانه وصل الى الحبني عليه كمال حقه وطهر العبد من الجناية فيكون ارش يده خالص حق ااولى \* رجل كاتب أصف عبده ثم قطع رجل يديه فعليه ضمان النقصان لان مكاتب النصف مكاتب الكل في أنه يتعذر تسليم الجثة الي الجاني وقد بينا في الديات ان ذلك يمنع وجوب ضمان جميع القيمة على الجاني فأنما يلزمه ضمان النقصان ثم نصف ذلك للمولى و نصفه للمكانب لان النصف منه مكاتب والنصف ممه لوك للمولى غيير مكاتب في قول أبي حنيفة وضمان النقصان عنزلة كسب اكتسبه المكاتب فيكون نصفه لمولاه ونصفه للمكاتب واذا قتمل عبد المكاتب رجلا خطأ فاختار المكاتب فداءه بالدية وقضى عليه مهافهو دين في عنق المكاتب لان ١١.كاتــفىعبده عنزلة الحروفي اختيار الفداء منفية له وهو استخلاص عبده عن الجناية فيكون هو فيه كالحر وتكون الدية عليه دينا بقضاء القاضي بمنزلة سائر ديونه ويطالبه به في حال الكتابة وان عجز بيم فيه الا أن يؤدية المولىءنه وعلى هذا لو أقر المكاتب على عبده بجناية جاز اقرار هعليه ويخير المكاتب فيه بين الدفع والفداء بمنزلة الحريقر على عبده بذلك وكذلك لو صالح من جناية على عبده فهو في ذلك بمنزلة الحر وقد بينا حكم هذا فيما اذا عجز وأدى في الديات \* رجل كاتب نصف عبده ثم جني المكاتب جناية ضمن المولى نصفها وسمى المكاتب في نصفها لأن الكاتب أحق بنصف كسبه فيكون موجب الجناية عليه في ذلك النصف والمولى أحق بنصف كسبه باعتبار ملكه فيكون موجب الجناية عليه فىذلك النصف وانمايلزمه الاقل من نصف القيمة ومن نصف الارش لانه صار مانما دفعهذا النصف بالكتابة السابقة ولم يصر مختارا بذلك فيكون مستهد كاضامنا للقيمة كما في جناية المدىر وأم الولد فان قضي بذلك عليهما ثم عجز بيع نصفه في النصف الذي قضى به عليه وكان النصف الآخر دينا على المولى لان الحق بقضاء القاضي محول من نصف نفسه إلى نصف القيمة دينا في ذمته فيباع ذلك النصف فيه بمد عجزه فاما النصف الآخر فائما قضي به دينا في ذمة المولى فلاتنمير ذلك بمجزه لانه حين قضى به كان السبب القضاء وهو تدذر الدفع قائمًا فان لم يمجزولكن قتل آخر خطأفانه

يقضى على المكانب بنصف قيمة أخرى لأنه في النصف هو مكانب فيهوقد تحول حق الاول الى القيمة بالقضاء فيتعلق حق الثاني بهذا النصف فيقضى عليه منصف قيمة لهذا ومدخر الثاني مع الاول في نصف القيمة الذي قضي به على المولى لان المولي ما منع بالكتابة السابقة الا نصف الرقبة فلا يغرم باعتباردالا نصف القيمة وقد أدى ذلك النصف الى الاول فليس عليه شي آخر ولكن الثاني يشارك الاول فما قبض من المولى من نصف القيمة وان عجز قبل أن تقضي للثاني قيل للمولى ادفعه الى الثاني أوافده لان الجناية الثانية تـقلت رقبته باعتبار توهم الدفع بعد العجز فان دفعه تبعه الاول بنصف القيمة درا في ذمته لانحق الاول تحول الى نصف القيمة بقضاء القماضي فاجتمع في ذلك النصف دين وجناية فيلدفع بالجناية ثم ساع في الدين ويكون للاول على الولى نصف القيمة لقضاء القاضي له بذلك \*رجل كاتب نصف أمته ثم ولدت ولدا فجني الولد جنالة فانه يسمى في نصف جنانه ويكون نصفها على المولى لان الولد عنزلةالام نصفه مكاتب ونصفه مملوك للمولى فني الفيصف الذي هومكاتب موجب جنايته عليه وفي النصف الآخر، وجب جنايته على المولى الاأن الدفع لاءولى متمذر بسبب الكتابة السابقة فعليه نصف قيمته فان أعتق السيد الام بمد ماجني الولد عتق نصف الولد وسمى في نصف قيمته للمولى لان نصف الولد كاذمكاتبا تبعالامه فيعنق بمتقها والنصف الآخر كان مملوكا للمولى وقد تمذر استيفاء الملك له يسبب عتق النصف فعليه السمانة في نصف القيمة للمولى ونصف الجناية على الولد باعتبار أن نصفه كان مكاتبا وقد تأكد ذلك بالمتق وكذلك حكم الجناية اذا أعنق الولى الولد الا أنهناك لاسعامة على الولد لانه أنما عنق باعتاق المولى اياه وفي الاول أنما عتق بحكم السماية في الكتابة وذلك كان في النصف منه دون النصف ولو لم يه:ق أحد منهما ولم يجنيا:لمي الاجنبي ولكن جنى أحدهما على الآخر لزم كل واحد منهما من جنايته الاقل من قيمته ومن نصف الجناية باعتبار الكتابة في النصف ثم نصف ذلك على الولى باعتبار أن النصف مملوك له وهو مستهلك بالكتابة الساغة وونصفه على الجانى للمولى إ باعتبار أزالمجني عليه نصفه مملوك لامولىغير مكاتب فيصير بعضه بالبعض قصاصا لانه وجب لكل واحد منهما على صاحبه مثل مالصاحبه ولو جنت الام ثم ماتت قبل أن يقضى عليهاولم تدع شيآ فولدها بمنزلتها يسمى في نصف الجناية والكتابة لان نصف الولد مكاتب معها ولو كان الكل تبعا لها كان يقوممقامها في السعاية فيما عليها من مدل الكتابة وموجب الجناية

وَكَمَدُلُكُ اذَا كَانَ دِيناً فِي ذَمَةُ الولى الله الله فلا يسقط ذلك عوتها كجناية المدرويستوى ان كان قضى عليها بالجنامة أولم يقض أما في النصف الذي هو على المولى فغير مشكل وفي النصف الذي هو عليها فلان الكنابة بقيت ببقاء من يؤدي البدل وتصير جنايتها دينا عوتها عمن يؤدي كما تصير دينا عونها عمن يؤدي له بدل الكتابة فكال القضاء وغير الفضاء فيه سواء فان جني الولد بعد ذلك جناية تم عجز وقد كان قضي عليه بجناية أمه فان الذي قضي به عليه من جناية آمه دين في نفسه غير أن نامولي ان يدفعه بجنايَّه لان حقولي جنايَّه تعلق برقبته وزال المانم من دفعه بمجزه قبـل القضاء فيكون للمولي أن بدفعـه مجنابته وان شاء فداه فان فداه بيع نصفه في الدين الذي على أمه وازدفمه لم يتبعه في هذا الدين لانه دين أمهوحق ولى جنايته مقدم على حق صاحب دين أمه فالهذا لم يتبعه المقضى له بنصف القيمة في ملك المدفوع اليه \* رجل كاتب نصف عبده فجني جناية ثم كاتب النصف الباقي فجني جناية أخرى ولم يكن قفى الاول كان النصف منه مملوكا للمولى غير مكاتب فكان الدفع منه متعذرا فوجب على المولى نصف قيمته لولى تلك الجناية دينا ذمته ثم جني على الثاني وهو مكاتب كله فيقضي عليه بقيمته وتكون نصفهذه القيمة لولى الجناية الثانية خاصة لان الذي كوتب منه آخرا مأثبت فيه الاحق ولى الجناية الثانية فقيمة هدا النصف عند فضاء القاضي تكون له خاصة والنصف الآخر وهوالذي كوتب منه أو لا قد تماق به الجنابتان جميما فقيمة ذلك النصف اذا قضي به الفاضي يكون بينهما نصفين لاستواء حقهما فيه فقد وصل الى كل واحد منهما نصفحة وأنما بتي له نصف حمَّه فأن عجز قبل قضاء القاضي دفعه اليهما أو فداه فان كان قضي عليمه بالجناية الاولى قبل أن يجنى الثانية ثم عجز فان للمقضى له نصف ماتضى له على المولى و نصفه دين في نصف العبد ويدفع العبد الي الثاني أو يفديه لانه حين جني على الثاني كانت الرقبة فارغة عن الجناية الاولى فيتماق حق ولي الجناية الثانية به فيدفع اليه بعدد العجز أو نفدى بالدية فاز دفعه تبمه الاول فيباع له في نصف قيمته لما تلنا ان نصف القيمة صار دينا في ذمته بقضاء القاضي فيتبعه ذلك في ملك المدفوع اليه وساع فيه الا أن يقضيه عنه ولو كاتب نصف عبده فجني جناية ثم كاتب النصف الباقي فجني جناية تم عجز عن المكاتبة الاولى يرد ذلك النصف الى الرق لان كل نصف بمنزلة شخص على حدة فالمجز في النصف الاول لايوجب المجز

في النصف الثاني وأنمآ نفسخ الكتابة فيما تقرر فيهسببه ثم يقضي على المولى للاول خاصة بنصف جناته و نصفه الينه وبين الثاني يضرب كل واحد منهمافيه خصف جناته لان الجناية الاولى كان قدأ وجب على الولي نصف القيمة لانه حين جني تلك الجناية كان النصف منه للمولى ملكاهفلا يتغير ذلك الحكم لمجزه وفي النصف الآخر كانت الجناية على الاول متعلقة بنصف الرقبة وقد تماق أيضا جنابته على الثانى مذلك النصف وكان على المولى دفع ذلك النصف بالجنايتين بمد عجزه عن المكاتبة الاولى لولا الكتابة الثانية وهو بالكتابة الثانية صار مانما دفع ذلك النصف على وجمه لم يصر مختارا فعليه نصف القيمة بين ولم الجنايتين نصفين وعلى المكاتب نصف القيمة أيضا لولى الجناية الثانية لانه جني عليه والنصف الباقي مكاتب فموجب جنايته عليه في هذا النصف مابقيت الكتابة وهي باقية وان عجزعن المكاتبة الثانية خاصةولم يمجزعن الاولى أ فعلى ااولى هنا الاقسل من نصف تيمته ونصف الجنابة الاولي وهو للاول خاصة ونصف الجنالة الاخيرة فيضرب كل واحد منهما بنصف جنايته ويقضي على الكاتب في النصف الذي كو تب أخيرا بالاقل من نصف قيمته ومن انصاف جنايتهما وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فاما عندهما اذا كاتب الرجل نصف عبده فهو مكاتب كله والحكم في جنابته كالحكم في جناية المكاتب على ماسبق \* رجل كاتب عبدين له مكاتبة واحدة ثم جني أحدهما جنالة سمى في الاقل من قيمته ومن أرش الجنالة ولم يلزم صاحبه منها شي انعاش هــذا أو مات لان كل واحــد منهما مقصود بعقد الكتابة عقابلة بعض البدل فأتحاد العقد واختلاف المقد فيما يلزم كل واحد منهما بالجناية والدين سواء ولوكوتب كل واحد منهما بمقد على حدة لم يلزم أحدهما شي مما على صاحبه من جناية أو دين فكذلك اذا كو تبا بمقد واحد وأنما صاركل واحدمنهما مطالبا بجميع بدل الكتابة لاجل الضمان ولانه لا يتوصل الى المتق الا باداء جميع البدل وهذا المني غير موجود في الدين والجناية وعلى هذا لو قتل أجدهما صاحبه خطأ وقيمتهما سواء فعليــه قيمة المقتول بمنزلة مالوكانا مكاتبين في عقدين ثم الحي منهما يسمى في جميع الكتابة وتبقى الكتابة في حق اليت لانه مات عمن يؤدى البدل ولان المقد واحد فلا يمكن فسخه في حق الميت مع ابقائه في حق الحي ولا بد من ابقاء العـقد في حق الحي وهذا لا يتوصل الى الحرية الا باداء جميع البدل واذا أداها عتق واستوجب الرجوع على صاحبه بما يؤدي عنه من حصته فيصير ذلك قصاصا بما لصاحبه عليه من القيمة

ويؤدى فضـلا أن بتى عليه ويرجع بفضل أن كان بتي له ولو كاتب أمتين له مكاتبة وأحدة فولدت احداهما ولدا ثم جني الولد على الاخرى فادت أمه المكاتبة عتقوا فان الامرجم على صاحبتها محصتها من الكاتبة لانها أدت ذلك عنها بحكم صحيح بامرها ويسمى الولد في الجناية لان الولد كان مكاتبا وجناية المكاتب تلزمه الاقل من قيمته ومن أرش الجناية ويتفرر ذلك عليه بالمتق لوقوع الناس عن الدفع به فان كان في يد الولد مال حين عتى كان ذلك للام ان لم يكن قضى بالجناية على الولد لان جناية المكاتب قبل المتق لاتصير دينا الا بقضاء القاضى لتوهم الدفع بعدد الدجز وكسب الولد المولود في الكتابة سالم لها بشرط الفراغ عن دسه لما قلنا ان في حري الكسب ولدها عنزلة عبدها والجناية أنما صارت دينا علية بمد المتق فلا يكون ذلك مانما من سلامة الكسب لها الا أن يكوان قضى عليه بها قبل العتق فحينذ موجب الجناية من قيمة أو أرش بمنزلة دين آخر على الولد ودينه في كسبه مقدم على حق أمه بمنزلة دين العبد فيؤخذ الدين أولا من ذلك المال فان فضـل شيُّ فهو للام ولو كانت الاخرى جنت على الولد كان أرش ذلك عليهاللام لانارش الجناية عليها عنزلة كسبه والمعنى فيهما أن الولد انما يجمل ملكما للمولى ضرورة النبعية في الكتابة كما يكون خارجا من حكم الكتابة لا تمحة ق فيه هذه الضرورة فجمل ذلك لها وارش طرفه خارج من الكتابة وكذلك كسبه فيسلم ذلك كاله للام بمنزلة كسبها وارش طرفها فان أدت في الكتابة صار ماأدت عن صاحبتها قصاصا بالارش ويتراجعان بالفضل لانه استوجب الرجوع على صاحبتها بارش الجناية وصاحبتها استوجبت الرجوع عليها بما أدت عنها من بدل الكتابة فتقم المقاصة كذلك عبد بين رجلين جني جناية فكاتبه أحدهما وهو لا يعلم والآخر يعلم فبلغ المولى الذي لم يكاتب كتابة صاحبه فاجازها لم يكن مختارا بالاجازة وهو لايعلم بالجناية فلا يصير به مختارا وأما المجيز فقد كان الدفع متعذرا في نصيبه قبل الاجازة لما بينا ان عقد الكتابة في النصف كعقد الكتابة في الكل في المنع عن الدفع بالجناية فان قيل لا كذلك فالمجيز قبل الاجازة كان متمكنا من فسخ الكتابة ودفع نصيبه بالجناية وانما يتعذرذلك باجازته الكتابة فينبغي أن يصير ذلك مختارا للارش \*قلنا هو بالاجازة أسقط حقه في الفسخ فلا يتصرف في المحل المستحق بالجناية والاختيار أنما يحصل بتصرفه في المحل المستحق بالجناية على معنى أنه مخير بين شيئين فاذافوت أحدهما تمين الاخر وهذا غيرموجود هنا فانه ماتصرف في نصيب نفسه بشئ وأنماأ سقط حقه في فسخ

كتابة صاحبه في نصيبه وما كان دفع نصيب صاحبه مستحقا عليه فلهذا لايجمل بهذه الاجازة مختاراً للفداء واكمن يكمون عليهما الاقل من قيمته ومن ارشالجناية بمنزلة مالو كاتباه وهما لايمالمان بالجناية☆ عبد جني على حر بقطع بده ثم قطع بد العبد رجل حر ولا يعلم أي الجنايتين قبل فقال الحر كانت جناية العبد على قبل الجناية عليه وقال المولى بل كان ذلك بعد الجناية | عليه فالقول قول المولى في ذلك لان سبب استحقاق المولي ارش يد المبد ظاهر وهو ملكه رقبتمه والمجنى عايمه بدعى استحقاق ذلك عليه بدءراه سبق جناية العبد عليمه فعليه اثبات ما مدعى بالبية وانلم يكن له بينة فعلى المولى الممين لان الحر مدعى نارمخا سابقا في جناية العبد عليه وهذا التاريخ لايثبت الا ببينة فاذا لم يكن له بينة وحلف المولي خير فان شا. دفعرالمبد الى الهجني عليه وان شاء فداه بجميع الارشقال (ألا ترى) ان عبدا لو قطع بدحر وجرح الولي عبده فقال المولي فعلمت ذلك قبل جناية عبدى عليه وقال المجنى عليه بل فعاته بعد ذلك كان القول قول المولى لان المجنى عليه يدعى اختيار الفداء والمولى منكر لذلك فالقول قوله إ مع يمينه فكذلك ماسبق وان التتي عبد وحر ومع كلواحدمنهما عصافشج كل واحدرنهما صاحبه موضعة نبرنا جميما ولايدري أمهما بدأ بالضربة نقال الولى للحر أنت بدأت بالضربة وقال الحر بل العبد بدأ مها فالقول قول الولي لما بينامن المنبين ان الحريدعي سبق تاريخ في جناية العبد عليه ويدعي استحقاق ارش الجناية على العبد فاذا حلف المولى كان على الحر نصف عشر قيمة العبد للمولى أرش الموضحةويدفع الولى عبده بجنايته أو يفديه وكذلك ان كازمع العبد سديف فمات العبد وبرأ الحر لانه لا قصاص على العبد ها هنا فانه لاقصاص بين العبيد والاحرار فيما دوناانفس والحر آنما جنيءلي العبد بالقصاص فلا بجب عليه القصاص فان مات العبد • ن ذلك فكان الواجب الارش كما في المسئلة الاولى واذا ثبت أن القول قول المولى في انكار التاريخ كان على عاقلة الحرجيع قيمة العبسد لان نفس العبد تحمله العاقلة فيكمون مقــدار ما تقتضيه ضربة الحر في قيمتــه الي الوقت الذي ضرب العبــد الحر وهو الوقت الذي يفـده المولى ذلك يكمون للمولى ويكون في الباقي أرش جناتــه على الحر لان الحر استحق نفسه بجنايته عليهوقد مات وأخلف بدلافيقوم البدل مقامه ويؤمر الولى بدنع ذلك القدر الى الحر الا أن يكوزأرشجنايته عليهأقل من ذلك فحينئذ يدفع اليهمقدار ارشجنايته والباقى للمولىوان كانالسيف معالحر والعصامع معبد وقد مات العبد وأرش جراحة الحر

أكثر من قيمة العبد فقال المولى أنت مدات فضربت عبدي وقال الحربل العبد مدأ فضربني فالقول قول الولى لانه منكر سبق التاريخ في جناية عبده عن الحر يكون له أن يقتل الحر قصاصاً لأنه قتل عبده بالسيف وبطل حق الحر لان المستحق له مجناية المبد نفس العبد وقد مات ولم يخلف بدلا عكن استيفاء حقهمنه لانه اعاأ خلف القصاص وابقاء موجب جنابة العبد على الحر فيما دون النفس من القصاص غير ممكن \* فان قيل كان مذبني أن لا بجب القصاص على الحر لانه أن كان الحر جني على العبد أولا فقداستحق نفسه مجنايته ثم أقدم على قتل نفس هي مستحقة له بالجنانة فصير ذلك شبهة في استقاط القود عنه في الوجهين \* قاناً لا كذلك فان عبد الوجني على الحرثم جني الحرعليه وقتله بجاءليه القصاص لان موجب جنامة المبد على مولاه على مابينا أن جناية الخطأ تتباء له عن الجاني وتتعلق باقرب الناس اليه وأقرب الناسالي العبد ،ولاه ولهذا خير المولى بين الدفع وبين الفداء وحق الحجى عليه في العبدحت ضعيف حتى لا يمنع بقود شئ من تصرفات المؤلى فيه و شل هذا الحتى الضعيف لايعتبر شبهة في اسقاط القود فان أقام الحر البينة على العبدانه بدأ فضريه فهذامثل الاول لما بينا أن حقه في العبد بسبب جنايته حق ضيف فلا يمنع ذلك وجوب القصاص عليه يقتله اياء وقد فات محل حق الحر فبطل حقه هولو النقي عبد وحر ومع كل واحدمنهما عصا فاضطر بافشيج كل واحد منهما صاحبه موضعة فبرآ منها واتفق المولي والحر انهما لا يدريان أيهما بدأ فان المولي بدمع المولى أو يفديه لان جناية العبد على الحر معلومة وهي تثبت الخيار للمولى فان دنعه رجم على الحربنصف أرشجناية الحرعليه لانجناية الحرعليه انسبقت فللمولي الارشوان تأخرت فليس للمولى عليه ثيُّ لان الارش مدفوع معالمبد بجنايته فلاعتبار الاحوال قلنابرجع على الحربنصف أرش جنايته على العبد وان فداه رجم على الحر بجميم ارش جنايته على العبد لانه بالفداء طهره عن جنايته وارش جناية الحر عليه سالم له بعد الفداء وان تقدمت جناية العبد على الحر ولو كانا عبدين فشيج كل واحد منهما صاحبه معاوير آخير مولى كل واحد منهما فان شاء دفعه وان شاء فداه بجناية مملوكه على مملوك صاحبه فان اختار الدفع صار عيد كل واحد منهما للآخرفلا يتراجعان بشئ سوى ذلك لان كلواحد منهما وصل الى ما كان مستحقا له وان اختارالفداء أدى كلواحد منهماأرش جنالةالآخر تاما وان سبق أحدهما بالضرية قيل لموكى البادي بالضربة ادفعه أوافده لان عيده سبق بالجنابة فيخير هوأولافان دفعه صار العبد

للمدفوع اليه ولا يرجم الدافع عليـه بشئ لائه لو رجم بشئ لزمه دفع ذلك اليه مع عبده عن الجناية فتبقى جناية عبد الآخر عليه معتبرة فانمات البادى من الضرية وبرى، الآخر وقيمة كل واحد منهما خمسة آلاف فازقيمة الميت في عنق الحي يدفع بها أو يفدى فان فدا. بَهْيِمَةُ المَيْتُ رَجِمٌ فِي تَلْكُ القَيْمَةُ بَارْشُ جِنَايَةً عَبِدُهُ لَانَ حَقَّهُ كَانَ ثَابَنَا في رقب ةَ الميت باعتباراً جنايته على ملكه وقد مات وأخلف بدلا فيكمون له أن يرجـم فيذلك البدل بارش جراحة عبده وان دفعه رجم بارش شجة عبده في عنقه ويخير المدفوع اليه بين الدفع والفداء لان الجناية من عبده كانت بعدالشجة فلا يتعلق حق مولى المجنى عليه بارش تلك الشجة وقد كان قبل جنايته مولى المجنى عليه مخيرا بين الدفع والفداء فكذلك بعد جنايته (ألا ترى) أن عبدا لوشيج عبــدا موضحة ثم جاء عبد آخر فقتل الشاج خطأ خير ، ولاه بين الدفع والفداء فان فداه كان أرشجراحة المشجوج في ذلك الفداء واندفعه خيرمولي العبد الميت فانشاءدفعه على ما سبق وقد أعاد جواب هذا السؤال بعد هذا باسطر وقال مولى الميت بالخيار ان شاء دفع ارش جنالة الحي مكان قيمة عبده في عنق الباقي وبخير مولاه فان شاء دفعه وان شاءفداه وانأبي أن يدفع المولي ارشجناية الحي فلا شيُّ له في عنق الحي لان عبده هو البادي بالجناية فلا يكونله في عنق الحيشيء حتى يؤدي ارشجنايته (ألا نرى)أن عبده او كان حيا بدي به فقيله ادفعه أو افده فكذلك اذا كان ميتا ولو رأ الاول ومات الإخر من الجناية خير مولي الاول بين الدفع والفداء لانءنده هو الذي بدأ بالجناية فان فدى عبده كان ارشجناية عبده في الفداء بعدما يدفع منه أرش موضحة العبد الآخر لإن العبد الآخر جني على عبده وهو مشجوح فلا يتعلق به حقه بارش الشجة وأنما كان حقه في العبد مشجوجا وقد مات وأخلف عوضا وان دفع عبده فلا شي له عليه لأن حقه بالدفع يسقط عن ارش جناية العبد الآخر على عبده فاذا استوفى ذلك لزمه دفية مع عبده فلا يكون استيفاؤه مفيداشيأن ولو تضارب العبده بالمصا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة عبرآ والبادىء معروف ثم ان عبد الرجل قتل البادىء منهما خطأ قيـل لمولاه ادفعـه أوافده فان فـداه بقيمته أدى مولاه من تلك القيمة أرش جراحة العبد الباقي والفضل له من قبل أن مولى البادي هو المخاطب أولا وحكم جناية مملوكه أنما يتبين باختيارمولى العبد الثالث الدفع أو الفداء فلهذا بدئ به ولما اختار الفداء فقد اختلف البادى قيمته فلمولى العبد الباقى في تلك القيمة ارش الجناية على عبده والفضل لمولى

البادي ثم يرجم مولى البادي بارشجراحة عبده في عتق العبد الباقي فيدفع بها أو يفديلانه قد وصل الى مولى العبد الباقي كمال حقه وا تدفع مولى القاتل عبده قام المدفوع مقام المقتول وقد بينا ان المقتول لو كان الباقى كان يخيرمولاه أولا فاندفعه لم يكن له على المولى المدفوع اليه من ارش جراحة عبده شي وان فداه رجع في عنق صاحبه بارش جراحة عبده فكذا هنا ولو كان العبد الثالث قتل الآخر منهمافدفعهمولاه قام المدفوع مقام المقتول فان فداه بقيمته خير مولى البادى بين الدفع والفداء فان دفعه اليه شيء له على مولى المقتول ولا في قيمته لان عند اختياره الدفع يكون حق مولى المقتول ثابتا في ارش الجناية على العبد البادي فلا يفيد رجوع مولاه عليه شيأ لان ماقبضه منه يلزمه رده عليه وان فداه فقد طهر عبده من الجناية وقد فات المقتول وأخلف قيمة فيرجع في تلك القيمة بارش جراحة عبده وان مات العبد القاتل خير مولى العبد البادئ فان شاء دفع ارش شجة المقتول وان شاء دفع نفســـه وأيهما فمل فقد بطل حقه لان حقه كان في القتول مشجوجا وقد فات ولم يخلف عوضا لان عوضه كان العبد القاتل وقد فات وصار كان لم يكن ولو مات البادئ بالضربة من شي آخر وبتي الآخر فان مولى البادئ بالخيار ان شاء دفع الى مولى الثاني ارش جناية عبده ويتبنغ عبده بارش جناية عبده لان بالفداء طهر عبده عن الجناية وقد جني العبد الا خر على عبده فيتبعه بارش ذلك ويخير مولى العبــد بين أن يدفع عبده بذلك أو يفــديه وان أبي أن يدفع الارش فلا شي له في عنق العبد الحي لما بينا أنه كان هو المخاطب ابتداءلبداءة عبده بالجنابة وشرط وجوب الجناية بوجه الخطاب له على مولى الباق أن يدفع ارش جنابة عبده عليه فاذا انمدم هذا الشرط بابائه لم يكن له أن يرجع عليــه بشئ كما قال أبو حنيفة رحمه الله في مولي المفقوءة عيناه اذا دفع الشجة لم يكن له أن يرجع على الباق بشئ، ولو أن عبدين التقيا ومع كل واحد منهما عصا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة وأحدهما بدأ بالضربة وهو معلوم فمات الضارب الاول منهما من ضربةصاحبه وبرأ الآخر فمولي العبد الميت بالخيار ان شاء دفع ارش جناية الحي فكانت قيمة عبــده في عنق الحي وخير مولاه بين أن يدفعه أو يفدمه لأنه بالفداء طهر عبده وانشاء قتل المبدالباقي ويخير مولاه بين الدفع والفداء ولايتعلق حقه مذلك لان المبدالباقي أنما قتل الضارب الاول وهو مشجوج وان أبي مولى الميت أن يدفع أرش جناية الحي فلا شي له في عنق الحي لتفويته شرطه كما بينا ولو كانا برئا من الموضحتين ثمان

البادي منهما قتــل الآخر خطأ خــير مولاه فان شاء دفعــه وان شاء فداه بارش الموضحة وبالقيمة لانه تخلل بين الجنامتين مرء فتكون جنابته الثانية على الحبني عليه الاول بمنزلة جنابته على غيره فاذا فداه فلا شي له لان عنداختيار الدفع يلزمه أن يدفع ارش الجناية على عبده ممه فلا يكون استيفاؤه مفيدا شيأ واذفداه كاذأرش شجة المقتول لمولاه خاصة ويكون ارش شجة الحي في هذه القيمة المقبوضة يأخذه مولاه منها لان حقه كان ثابتا في المقتول وقد فات وأخلف قيمة فيثبت حقه في تلك القيمة وذلك بقدر ارش شجة الحي وان كان الآخر هو الذي قتــل البادي خطأ فانه يخــير مولي المقتــول فان شاء أبطل جناتــه ولا شئ لواحد منهما علىصاحبه وان شاء فداه بارش موضعة الحي ثم يخير مولى الحي بين أن يدفع عبده أو يفديه بقيمة المةتول وهذا نظير ماسبق على معنى أن مولي البادى هو المخاطب أولا وشرط نبوت حق الرجوعله أن يفدى عبده بموضحة العبد الحي فأن وجد منه هذا الشرط يكون له أن يطالب مولى الحي عوجب جناية عبده على عبده فان أبي اعجاد هـذا الشرط كان مبطلا حقه فلا شئ لواحد منهما على صاحبه وان اختار مولي العبد الآخر دفع عبده فدفعه فان ارش الشجة التي شجها الاول في عنقه فان شاء المدفوع اليه فداه وان شاء دفعه المولى الى المدفوع فهو قائم مقام المقتول وسواء دفعه أو فداه لم يكن للاول شئ لان الجنابة من الآخر على الاول كانتوهو مشجوج فلا يتملق حقمولي الاول ببدل تلك الشجة قال الحاكم رحمه الله أراد أن الآخر يسبق الى الدفع قبل أن يختار الاول شيأ فالحكيم ما بينه أولا وان كان لايمرفالبادئ من المبدين بالضربة ثم قتل أحدهما صاحبه بمد مابر نا فانه يخير مولى القاتل فان شاء دفع عبده وان شاء فداه قيمة المقتـول المشجوج صحيحاً لانا تيقنا جناية القاتل على المقتولوكمنا قد علمنا أن المقتول كان صحيحا واشتبه حاله وقت القتل فيجب النمسك ما كان معلوما فلهذا يفديه بقيمة صحيحا ان اختار الفداء فان دفعه كان له نصف ارش شجته في عنقه باعتبارالاحوالكم مينا فان شاء فداه المدفوع اليه مذلك وان شاء دفع منه حصة قيمة العبد مشجوجاً من العبد الذي دفعه أو يفديه فان فداه بقيمته رجع عليــ بارش الشجة في الفداء الذي دفعه بمد ما يدفع العبد المقتـول نصف ارش شجته لأن ذلك القدر لا يتعلق به حق الذي فدى عبده قيمته باعتبار الاحوال فيه فيسلم ذلك لمولى العبد المقتول من الفداء أو يرجم فيما بقي منه بارش شجةعبده ﴿ ولو التقي عبدان وتضاربا فقطع كل واحد منهما يد صاحبه مما

أفبرنا فانه مخير مولي كل واحد منهما فان شاء دفع عبده وأخذ عبد صاحبه وان شاء أمسك عبده ولاشئ له في قول أبي حنيفة وقد تقدم بيان هذه المسئلة في الحر اذا كان هو القاطع ليد العبد فكذلك في العبدين، ولو أن أمة قطعت بدرجل ثم ولدت ولدا فتتاما ولدها خطأ فان المولى بالخيار ان شاء دفع الولد الى المقطوعة يده وان شاء فداه وأمهما فعل خير مولي المقطوعة يده بين دفع الاقل من دية المبد ومن قيمة الام لان حق المقطوعة بده كان ثايتا في الام والولد ما انفصل عنها بمنزلة عبد آخر جني عليها فتعتبر جنابته لحق صاحب اليد ومخير كما بينا ولو أن عبدا قتل رجلا خطأ ثم ان عبد الرجل قطم يد هذا المبد خطأ فبرآ فمولى القاطم بالخيار ان شاء دفع عبده وان شاء فداه وأبهما فعل خير مولى المقطوعة بده فان شاء دفع عبده وما أخذ بجنابته معه وان شاء فداه لان عبده كان صحيحا حين قتل الرجل فحق وليه كان ثابتا في الجزء الفائت منه يقطم المبد يده الى بدل فيثبت حقه في بدله أيضا فاذا اختار دفعه فعليه دفع بدل ذلك ولم يكن هذا اختيارا للآخر لان نفس كلواحد منهما أعا استحقت بجنايته وأحدهما منفصل عن الآخر فكان هذا وما لو كانتجنايتهما على شخصين سواء فلا يكون اعتاقه أحدهما اختيارا في حق الآخر لانه لا يتمذر دفع الآخر مجنابته بسبب هذا الاعتاق وهذا مخلاف ما سبق فان المولى لو أعتق العبد المدفوع باليد المقطوعة كان ذلك منه اختيارا للفداء لان دفعهما كان باعتبار جناية واحدة وفي الجنابة الواحدة اختياره في البعض يكون اختيارا في الكل \* ولو أن رجلاً قطع بد رجل فأعتقه مولاه قبل أن يبرأ وهو يعلم بذلك أولا يملم فلا شئ له في قول أبي حنيفة وله أن يرجع بنقصان قيمة عبده في قولها وهذا بناء على ما سبق فانه بالاعتاق فو"ت بتسليم الجثة ولو منع ذلك عند أبي حنيفة لم يرجع بشئ فكذلك اذا فوته وعندهما له أن يمتنع عن تسليم الجثة ويرجع بنقصان القيمة فكذلك اذا فوت ذلك بالمتق \* أم ولد بين رجاين كاتباها فقتلت أحد الموليين خطأ فعليها الاقل من القيمة ومن الدية لان جناية المكاتبة على مولاها كجنايتها على أجنى آخر وقد جنتوهي مكاتبة فعليها الاقل من قيمتها ومن أرش الجناية فان قتلت الآخر بعـده فعلى عافاتها الدية لأنهاعتقت حين قتلت الاول منهما على اختلاف الاصلين لان عندهما وان لزمها السعاية في نصيب الآخر فالمستسمى حر وعندأ بي حنيفة لاسعاية على أم الولد لمولاهافمر فناأمها قتلت الآخر منهما وهي حرة فعليها الدية وعليها كفارتان لان الكفارة بالفتل تجبعلي الملوكة كما

مجب على الحر وان قتلتهما معا فعايها قيمتهما لانها جنت على كل واحد وهي مكالبة وانماعتقت بعد ذلك ولو جنت على أجنبيين ثم عتقت كان عليها قيمتها لهما فكذلك انجنت على مولييها واذا قطع الرجــل يد عبــد قيمته ألف درهم فلم يبرأ حتى زادت قيمته فصارت ألني درهم ثم قطع آخر رجله من خلاف ثم مات منهما جميعا قال على الاول ستماثة وخمســة وعشرون درهما وعلى الآخر سبمائة وخمسون درهما قال الحاكم رحمه الله وفى جواب هذه المسئلة نظر وأنما قال ذلك لانه أجاب في نظير هذه المسئلة في كتاب الديات بخلاف هذا وقد بينا تمامه \*قال الشيخ الامام الاجل الزاهدي رحمه الله وعندي ماذكر هاهنا صحيح وتأويله أن قيمته صارت ألني درهم صحيحا لامقطوع اليد فعلى هذا التأويل الجواب ماذكره في الكتاب من قبل أن الاول حين قطع يده وقيمته ألف لزمه بالقطع خمسمائة ثم الثانى بقطع الرجل أتلف نصف مابقي فيلزمه أيضا خسمائة لانه اذا كان قيمته صحيحا ألني درهم فقيمته مقطوع اليد ألف درهم وقد أتلف نصفه بقطع الرجل وهو مقطوع اليد فيلزمه خمسمائة فحين مات منها فقد صاركل واحــد منهما متلفا نصف ما بقي منه بسراية جنايته الا أن في حق الاول لا معتبر بزيادة القيمة فيكونعليه نصف هذا من القيمة الاولى والقيمة الاولى كانت ألف درهم وربع تلك القيمة ماثنان وخمسون فعليه بالسراية نصف ذلك الربع وهومائة وخمسة وعشرون فاذا ضممت ذلك الى خسمائة يكون سـتمائة وخسة وعشرينوقد أوجب على الاول هذا المقدار والآخر منهما لزمه بالسراية قيمة ماتلف بسراية فعله وذلك معتبر من قيمته وقت جنايتــه ألنى درهم وربع تلك القيمة خمسمائة فنصف الربع مائتان وخمســون وقد وجب عليه باصل الجناية خمسمائة وبالسراية مائتان وخمسون فذلك سبمائةوخمسون درهما والله أعلم بالصواب

## 

قال الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الأئة أبو بكر محمد بن سهل السرخسي رحمه الله الملاء يوم الاربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الآخرسنة ستوستين واربعائة الاصل في الجاب الدية على العاقلة في الخطأ وشبه العمد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماروى في حديث حمل بن مالك أن النبي عليه السلام قال لاولياء الضاربة قوموا فدوه قال أخوها

عمرن بن عويمر الاسلمي أندى من لا عقل ولا صاح ولااستهل ولاشربولا أكل ومثل دمه بطل فقال عليه السلام أسجع كسجع الكهان أو قال دعنى وأراجيز العرب قوموا فدوه فقال ان لها بيتا هم سراة الحي وهم أحق بها مني فقال بل أنت أحق بها قم فده وشي من المقول بدل عليه وهوأن الخاطئ ممذور وعذره لايمدم حرمة نفس المقتول ولكن بمنع وجوب المقوبة عليه فأوجب الشرع الدية صيانة لنفس المقتول عن الهدر وفي ايجابالكل على القاتل اجحاف به واستئصال فيكون بمنزلةالمقوبة وقدسقطت العقوبة عنه للمذر فضم الشرع اليه الماقلة لدفع ممنى المقوبة عنه وكذلك في شبه العمدباعتبار أن الآلة آلةالتأديب ولم يكن فعله محظور امحضا ولهذا لايجب عليه القصاص فلا يكون جميم الدية عليه في ماله لدفع معنى العقوبة عنه ولكن الشرع أوجب الدية هاهنا مفلظة ليظهر تأثير معنى العمد وأوجبهاعلى العاقلة لدفع منع المقوبة عن القاتل ثم هذا الفصل لا يحصل الابضرب استهانة وقلة مبالاة وتقصير في التحرزوانما يكون ذلك بقوة يجدهاالمرءفى نفسه وذلك بكثرة أعوانه وأنصاره وانما ننصره عاقلته فضموا اليه في إيجاب الدية عليهم وان لم يجب لهذا المعنى وكل أحدلا يأمن على نفسه أن يبتلي بمثله وعند ذلك يحتاج الى اعانة غيره فينبش أن يمين من ابنلي ليمينه غيره اذا ابتلي بمثله كما هو المادة بين الناس في التماون والتوادد فهذا هو صورة أمة متناصرة وجبلة قوم قوّ امين بالقسط شهداء لله متعاونين على البر والتقوى وبهأمر الله تعالى الامة هذه ثم كانت للعرب فى الجاهلية أسلباب للتناصر منها القرابة ومنها الولاء ومنها الحلف ومنها تمسالحة العلمو وقد بقي ذلك الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا حلفاء له كما كانوا حلفاء لجده عبد الطلب ودخل بنو بكر في عهد قريش ليكونوا حلفاء لهم الحديث فكانوا يضلون عن حليفهم وعديدهم ويمقل عنهم حليفهم وعديدهم ومولاهم باعتبار التناصر كما يعقلون عن أنفسهم باعتبار التناصر فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه ودون الدواوين صار التناصر بينهم بالديوان فَكَانَ أَهُلَ دَيُوانَ وَاحْدَ يَنْصِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَانْ كَانُوا مِنْ قِبَائِلُ شَتَى فَجْمَلُ عُمْر العَاقلة أَهْلَ الديوان بيانه في الحديث الذي بدأ به الكتاب فقال بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض المقل على أهل الديوان لانه أول منوسع الديوان فجمل المقل فيه وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم وبهـذا أخـذ علماؤنا رحمهم الله فقالوا المقل على أهل الديوان من الماقلة وأبى الشافعي ذلك فقال هو على العشيرة فقد كان عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه

وسلم ولانسخ بعد رسول الله ولكنا نقول قد قضي به عمر رضي الله عنه على أهل الديوان بمحضر من الصحابة ولم يذكر عليه منكر فكان ذلك اجماعاً منهم \* فان قيـل كيف يظن بهم الاجماع على خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم \* قلنا هذا اجتماع على وفاق ماقضى به رسول الله صلي الله عليه وسلم فانهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به على المشيرة باعتبار النصرة وكان قوة المرء ونصرته نومئذ بمشيرته ثم لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة بالديوان فقد كان المرء بقاتل قبياته عن ديوانه على ماروی عن على رضى الله عنه أن يوم الجمل وصفين جمل بازاء كل قبيلة من كان من أهل تلك القبيلة ليكونوا هم الذين يقاتلون قومهم فلهذا قضوا بالدية على أهل الديوان ثمالشافعي تقول الزام الدية العائلة بطريق الصلة والصلة الماليـة مستحةة بوصلة القرابة دون الديوان كالنفةة والميراث ويحن نقول الوجوب عليهم بطريق الصلة كما قال وايجابه فيما هوصلة أولي وأهل ديوان واحد فيما يخرج من الصاة لهم بمين المطاء كنفس واحدة وانجاب هذه الصافيما يصل المهم بطريق الصلة أولي في ايجابه من أصول أموالهم ثم لا شك ان المتبر النصرة فني حق كل قاتل يمتبر ما به تتحقق النصرة وتناصر أهل الديوان يكون بالديوان فان كانالقاتل من قوم يتناصرون بالحلف فذلك هو المتبر لان المني متى عقل في الحبكم الشرعي تمدى الحبكم لذلك الممنى الى الفروع ثم القاتل أحد العواقل يلزمه من الدية مثل ما يلزم أحد العاقلة عندناوع: د الشافعي ليس على القاتل شيء من الدية لان الخطأ مرفوع قال الله تعالى وليس عليكم جناح عليه شيء من الدية ثم هذا الجزء كسائر الاجزاء فبالمعنى الذي نوجب سائر الاجزاء على العاقلة من نصرة أوصلة نوجب هذا الجزءعليهم أيضاولكنا نقول الايجاب على الماقلة لدفع الاجحاف والاستنصالءن القاتل والتخفيف عليه وذلك في الحل لا في الجزء ثم الوجوب عليهم باعتبار انصرة ولا شك أنه منصر نفسه كما منصر غيره وكما أنه معذور غير مؤاخذشرعا فالعاقلة لا يؤاخذون نفعله أيضا قال الله تعالى ولا تزروا زرة وزر أخرى ومن لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجانى المذور فاذا أوجبنا على كل واحد من العاقلة جزأ من الدية فلأن نوجب عليــه مثل ذلك أولى وهذا لان محل أداء الواجب العطاء الذي يخرج لهم بطريق الصلة وهم في ذلك كنفسواحدة فكما يخرج العطاء لغير القاتل يخرج للقاتل وذكر عن المعرور بنسويد قال

فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية تؤخذ في ثلاث سنين فالنصف في سنتين ومادون الثلث في سنة ويه نأخــذ فنقول جميع الدية متى وجبت بنفس القتل كانت مؤجلة في îلاث سنين سواء كانت على العاقلة أو في مال القاتل كالاب تقتــل الله عمدا وقد بيناهذا في الديات واذا كان جميم الدبة في ثلاث سنين فكل ثلث منه في سنة ومتى كان الواجب بالقتل ثاث مدل النفس أو أقل من ذلك كان في سـنة واحدة وما زاد على الثاث الى تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد على ذلك الى تمام الدنة في السنة الثالثة وهذا لان تقوم النفس بالمال غير معقولوانما عرف ذلك شرعا والشرع انما وردبامجاب الدبة مؤجسلة في ثلاث سنين فعلينا الباع ذلك واتباع الاجزاء بالجملة في مقدار ما شبت فيها من الاجل والشافعي مجمل التأجيل لمعنى التخفيف كالايجاب على العاقلة معنى التخفيف معقول فأما فى التأجيل فمعنى نقصان المالية لان المؤجل في المالية أنقص من الحال وبسبب صفة العمدية بخرج من أن يكون مستحقا للتخفيف ولكن ليس لهذه الصفة تأثير في ايجاب زيادة على قيمة المتلف ولو أوجبنا الدمة عليه حالًا كان ذلك زيادة \*فان قيل أليس في شبه العمد أن الدية تجب مفاظة وفيـه ايجاب زيادة المالية باعتبار صفة العمد؛ قلنا نم واحكمنا انما شكر ايجاب الزيادة بالرأى فيما لامدخل للرأى فيه وتلك الزيادة أنما أوجبناها بالنص كاصل المال بمقابلة النفس أوجبناه بالنص بخلاف القياس وعن ابراهيم قال في دية الخطأ وشبه العمد في النفس على العاقلة على أهل الديوان في ثلاثة أعوام في كل عام الثاث وما كان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة على أهل الديوان اذا بلغت الجراحـة ثلثي الدية ففي عامين وان كان النصف فكذلك وان كان الثاث ففي سـنة وأحدة وذلك كله على أهل الدنوان ونه نقول فان الواجب من الارش متى بلغ نصف عشر بدل النفس في حق الرجل أوفى حق المرأة يكون ذلك على العاقلة وما دون ذلك عنزلة ضمان المال يكون على الجانى والشافعي يسوى بين الفليل والكثير والقياس فيه أحــد السببين أما التسوية فكما ذهب اليه الشافعي في الجاب الـكل على العاقلة والتسوية فيأن لا يوجب شي على الماقلة كما في ضمان المال ولكنا تركنا القياس بالسينة وأنما جاءت السينة في أرش الجنين بالايجاب على عاقلته وارش الجنين نصف عشر بدل الرجل فيقضى بذلك على العاقلة وفيما دونه يو خذ بالقياس وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا اليي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتمقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولامادون أرش الموضحة

وارش الموضحة نصف عشر مدل النفس ففها دونه يؤخذ بالقياس وهذا لان الاعجاب على الماقلة كان لمنى دفع الاجحاف عن الجانى وذلك فى الكثير دون القليل فلهذا أوجبنا الـكثير على الماقلة دون القليل والفاضل بينهما يكون مقدرا وأدنى ذلك ارش الموضحة قال وليسعلي النساء والذرية ممن كان له عطاء في الديوان عقل لانه بلغنا عن عمر رضي الله عنه قال لا يمقل مع العاقلة صيولا أمرأة وانما جعل الفضل فيما يؤدى والله أعلم على عشيرة الرجل ولم يجيؤا على وجه المون اصاحبهم لانهم أهل يد واحدة ونصرة واحدة على غيرهم وهذه النصرة أنما تقوم بالرجال دون النساءفبنية الرأة لاتصلح لهذه النصرة وكذلك النصرة لا تقوم بالصبيان (ألا ترى) أن الشرع نهي عن قتل النساء والصبيان من أهدل الحرب لانهم يقاتلون لدفع من يقاتلهم وتناصرهم فيما بينهم وذلك لايحصل بالنساء والصبيان وكذلك الجزية التي خلت عن النصرة لم توجب على النساء والصبيان فكذلك تحمل المقل وعلى هذا لو كانت المرأة هي القاتلة أو الصبي لم يكن عليهما شي من الدية بخلاف الرجـل لان وجوب جزء على القاتل باعتبار أنه أحدالمواقل وهو لايوجد في النساء والصبيان ولاينظراليمالهم من فرضالمطاء في الديوان لآن ذلك ليس باعتبار النصرة بل باعتبار المؤنَّة كما فرض عمر رضي الله عنــه لازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم العطاء فى الديوان فكان يوصله لهن فى كل سنة «واذا قتل الرجل خطأ فلم يرفع الى القاضي حتى مضت سنون ثم رفع اليه فانه يقضي بالدية عليعافلته في ثلاث سنين من يوم يقضى لان ثبوت الاجل ببني على وجوب المال والمال انما يجب بقضاء القاضي فاما قبل القضاء فالمال ليس بواجب لان ضمان المتلفات يكون بالمثل بالنص ومثل النفس نفس الا أنه أذا رفع إلى القاضي فيتحقق العجز عن استيفاء النفس لما فيــه من معنى العقوبة وتحول الحق بقضائه الىالمال كمافى ولد الغرور فان قيمته انما تجب على المغرور بقضاء القاضى وان كان رد عينه متعذرا قبل القضاء ولكن في الحير جمل الواجب رد العين الى أن يحوله القاضي الى القيمة نقضائه لتحقق العجزعن رد المين ولهذا لو هلك الولد قبل القضاء لم يضمن شيأً واعتبر قيمة الولد يوم القضاء لهذا وهو نظير الاجل في حق المين فأنه لا يعتبر مامضي من المدة قبل الخصومة وانمايكون ابتداء التأجيــل من وقت قضاء القاضي فـكذلك هاهنا ابتداء التأجيل يكون منوقت قضاء القاضي فان كانوا أهل ديوان قضي بذلك في اعطياتهم فيجمل الثاث في أول عطاء يخرج لهم بعد قضائه وان لم يكن بين القتل وقضائه وبينخروج

أعطياتهم الاشهرأو أقل من ذلك لان التأجيل فيحق العاقلة كان لممني تأخر خروج العطاء ومحل قضاء الدية منه المطاء فانما يمتبر خروج العطاء بمد القضاء ( ألا ترى ) انه لو لم يخرج سنين لم يطالبو ابشى فكذلك اذا خرج بعد قضاء القاضى بشهر أو أقل يؤخذ منه ثلث الدمة ا والثاث الثاني في المطاء الآخر اذا خرج ان أبطأ بعد الحول أو عجل قبل السينة وكذلك الثلث الثالث فان عجل للقوم المطاء فخرجت لهم ثلاثة أعطيـة مرة وهي أعطية استحقوها بمد قضاء القاضي بالدية فان الدية كلمًا تؤخذ من تلك الاعطية الثلاثة لوصول محل اداء الدية منه الى يد العاقلة قال ولا يقضى بالدية على القوم حتى يصيب الرجل في عطائمه من الدية كلها أربمة دراهم أو ثلاثة أو أقل من ذلك عنــدنا وقال الشافعي مايقضي به على كل واحد منهم لا يكون أقل من نصف دينار لانها صلة واجبة شرعا فيمتبر بالزكاة وأدنى مايجب في الزكاة نصف دينار أو خمسة دراهم فقد كان ذلك بمنى نصف دينار في زمن رسول اللهصلي الله عليه وسلم والكمنا نقول الايجاب عليهم للتخفيف على القاتل وانما يجب على وجه لا يتعسر ذلك عليهم وذلك في ايجاب القليل دون الكثير ثم هذه صلة يومرون بادائها على وجه التبرع فلا يبلغ مقدارها مقدارالواجب من الركاة بل ينقص من ذلك (ألا ترى ) أنه لا تجب هذه الصلة في أصـول أموالهم وآنما تجب فيما هو صلة لهم وهو العطاء فمرفناأ نهمبني على التخفيف من كل وجه وقد ظن بعض أصحابنا رحمهم الله ان التقدير بثلاثة دراهم فيما يؤخذ منهم في كلسنة وذلك غلط فقد فسرها هنا فقال حتى يصيب الرجل في عطائه من الدية كاما أربه دراهم أو ثلاثة دراهم فمرفنا أنه لايؤخذ في كل سنة من كل واحد منهم الادرهم أو درهمو ثلث فان قات العاقلة فكان يصيب الرجل أكثر من الالله دراهم أو أربعة ضم اليهم أقرب القبائل فىالنسب من أهل الديوان حتى يصيب الرجل فى عطائمه ما وصفنا وهذا لان ايجابالزيادة عليهم اجحاف بهم فلا يجوزفلذلك ضماليهم أقرب القبائل كماضممناالعاقلة الى القبائل للتحرز عن الاجعاف بهم ولانه متى حزبهـم أمر ولا يتمكنون من دفع ذلك عنهم بانفسهم فاعما يستمينون باقرب القبائل اليهم فاذا كانوا في بعض الاحدوال يستنصرون بهم عند الحاجة فكذلك يضمون اليهمف تحمل العقل عند الحاجة قال ولا يستحقون العطاء عندنا الابآخر السنة فلذلك قلنا أذا خرج العطاء بعد القضاء بشهر أو أقل أخذمنه ثاث الديةومعني هذا أن العطاء أعا يخرج لهم في العادة في كل سنة واستحقاق ذلك عند عام السنة لابهم يستحقون

ذلك بطريق الصلة والنبرع الي آخر المدة في حكم المعاوضات دون الصلات وأنما يكون استحقاق الصلة عند عام المدة ولايثبت الملك فيها الا بالقبض عنزلة الجزية ولهذا قلناان من مات من أهلالذمة أو أسلم لم يكن عليه شي من الجزية وفي حق أهل الديوان ان من مات منهم قبل خروجالمطاءوقبل تمام السنة لم يصر عطاؤه ميراثا لورثته فعرفنا ان وجوبه باعتبار آخر السنة فمتى كان يجيُّ ذلك الوقت بمد القضاء كان المطاء الواجب باعتبار ذلك الوقت محلاً لاخــذ الدية منه واذا لم يقض عليهم بالدية حتى مضت سنون ثم قضى بهاولم يخرج للناس أعطياتهم الماضية لم يكن فيها من الدية شي لان وجوب هـذه الاعطية باعتبار مدة مضت قبل قضاء القاضي وقد بيناأن وجوب الدية بقضاء القاضي فمحل الاداء الاعطيات التي تجب بعد القضاء فلهذا لايستوفى من الاعطيات الماضية شيء من الدية ويستقبل بصاحب الدية الاعطية المستقبلة بعد القضاء ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب رزق يأخذونه في كل شهر قضي عليهم بالدية في ارزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث لان الرزق في حقهم قائم مقام العطاء فان العطاء أنما كان محلا لقضاء الدية منه لانه صلة يخرج لهممن بيت المال ولاجله اجتمعوا واثبتوا أسماءهم في الديوان وهذا موجود في الرزق اذا كانوا أصحاب رزق ثم ينظر ان كانت أرزاقهم تخرج فی کل سنة فیکلما خرج رزق یؤخذ منه الثلث وان کان یخرج فی کل شهر فرتدار نصف سدسالثاث يؤخذ من كل رزق حتى يكون المستوفي في كل سنة مقدار الثلث يؤخذ من كل رزق وان خرج الرزق بمد قضاء القاضي بيوم أو أكثر أخــذ من رزق ذلك الشهر محصة الفضاء أخــذ منهم ســدس الدية وان كانت لهم أرزاق في كلشهر ولهم أعطية في كل سنة فرضت عليهم الدية في أعطياتهم دون أرزاقهم لان الارزاق اعما كانت خلفا عن الاعطيات ولا يمتبر الخاف مع وجود الاصل وهذا لان الارزاق لهم لكفاية الوقت فاخذ شئ من ذلك منهم يؤدى الى اضرار بهم وبعيالاتهم فيشق ذلك عليهم عادة فأما الاعطيات فليست الكفاية الوقت ولكن لتألفهم حتى يكونوا مجتمعين في الديوان يقومون بالنصرة فلا يشق عليهم الاداء من الا عطيات فلهذا قلنا عنــد الاجتماع بفرض الدية من الاعطيات دون الارزاق ومن جني عليهم من أهل البادية وأهل الثمن الذين لاديوان لهم فرضت الدية على عواقلهم في أموالهم في ثلاث سنين على الاقرب فالاقرب منهم يوم يقضي القاضى بالدية لان تناصرهم

إ بالقرب وأنما يمتبر ذلك عند القضاء بالدية كما في حق أهل الديوان ويضم اليه أقرب القبائل فى النسب حتى يصيب الرجل من الدية في السنين الثلاثة ثلاثة دراهم أوأربعة دراهم لتحقق ممنى التخفيف عليهم وهذا الممنى هنا أولي بالاعتبار منه في حق أهل الديوان لان المأخوذ من أموالهم هاهنا والاداء من الاعطيات يكون أيسر من الاداء من أصول الاموال ومن أقر بقتل خطأ ولم يرتفعوا الى القاضي سنين تم ارتفعوا قضي عليــه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى لان مايثبت بالاعتراف لاتتحمله العاقلة لقوله عليه السلام ولا صلحاولا اعترافا وهذا لان اقراره في حقه محمول على الصدق وفي حق عاقلته محمول على الكذب لكونه متهما في حقيم ثم موجب الجناية في الاصل على الجاني ثم تحمل العاقلة للتخفيف عليــه فاذا لم بثبت التسبب في حق العاقلة فني الواجب عليه باعتبار الاصل والتأجيل فيه من وقت القضاء لامن وقت الاقرارلان الثابت بالاقرار من القتل لا يكون أقوى من الثابت بالمماينة وفي القتل المعاين الدية انما تجب بقضاء القاضي فيهاأ ولاولو أقر أنه قتل ولى هذا الرجل وأقر أنه خاصمه الى قاضي بلدكذا فقامت بذلك البينة فقضى به القاضى على عاقلته من أهل ديو ان الـ كموفة وصدقه ولى الجناية في ذلك وكذبه الماقلة فلا شي على الماقلة لان تصادقهما ليس مججة على العاقلة ولم يكن عليه شئ في ماله لانهما تصادقا على أن الواجب نقضاء القاضي تقرر على العاقلة وبعد تقرره على العاقلة لا يبقي عليه و تصادقهما حجة في حقهما بخــلاف الاول فهناك السبب الموجب للدية على العافلة هو قضاء القاضي ولم يوجد أصلا فيقضي بها في مال المقر قال الا أن يكون له عطاء معهم فتكون عليه حصته من ذلك لانه في مقدار حصته يقر على نفسه وفي حصة عواقلهم يقر عليهم فيؤخذ بما أقر به على نفسه وهذا يبين أن القاتل انما يكون أحد المواقل عندنا اذا كان له عطاء في الدنوان فأما اذالم يكن فليس عليه من الدية شئ لان الدية تؤخذ من الاعطيات ه فازقيل لما كان أصل الوجوب عليه وقد تحول بزعمه الى عاقلته بقضاء القاضى فاذا توى ذلك على الماقلة بجحودهم ينبغي أن يقضي بالكل عليهم كما اذا توى الدين على المحال عليه بجحوده عاد الدين الى ذمة المحيل، قلنا هذا مستقيم فيما اذا كان أصله دينا لدفع التوى عن مال المسلم وهذاأيضا لم يكن دينا عليه وانما كان بطريق الصلة لصيانة دم المقتول عن الهدر وبعد ماتقرر على الماقلة بقضاء القاضي لا يتحول اليه محال سواء استوفى من الماقلة أو لم يستوف والممد الذي لاقود فيه يقضي بالدية من مال القاتل في ثلاث سنين من يوم يقضي بها القاضي لقوله

عليه السلام لاتمقل العاقلة عمدا ولان ذلك للتخفيف ودفع الاجحاف عن القاتل والعامـــد لا يستحق ذلك ولو قتل عشرة رجلا فالي عاقلة كل واحد منهم عشر الدية في ألاث سنين لازمايجب على كل واحد منهم بدل النفس وبدل النفس يكون مؤجلا في ثلاثسنين فيعتبر الجزء منه بالكل ولا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخروانما يريد به اذا كان لاهل مصر ديوان على حدة أوكان تناصرهم باعتبار القرب فى السكنى وأهل مصر أقرب اليه من أهل مصر آخر ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوقهم وقراهم لأنهم اتباع لاهـل المصر فاذا حزيهم أمر استنصروا مهم فأهل مصر يعقلون عنهم باعتبار معنى القرب والنصرةومن كان منزله بالبصرة ودنوانها بالكوفة عقلءنه أهل الكوفة لانه انما استنصر باهل ديوانه لابجيرانه (ألا ترى) أن القرب في السكني لا يكون أقوى من قرب القرابة \* ولو أن اخوين لاب وأم ديوان أحدهما بالكوفة وديوان الآخر بالبصرة لم يمقل أحدهما عن صاحبه وانما يمقل عن كل واحد منهما أهل دوانه فكذلك ما سبق ولو أن قوما من أهل خراسان أهل ديوان واحد مختلفين في انسابهم منهم من له ولاء ومنهم القربي ومنهم من لا ولاء له جني بعضهم جناية عقل عنه أهـل رايته وأهل فنائه وان كان غيره أقرب اليـه في النسب لان استنصاره باهل رايته أظهر ومن كان من أهل الديوان لا يرجم في استنصاره الى عشيرته عادة ولان عطاء أهل راية واحدة انما يخرجمن بيت المال جملة واحدة فهم فىذلك كنفس واحدة وان كان عدد أهلرايته قليلا ضماليهم الاماممن رأى من أهل الديوان حتى بجملهم عاقلة واحدة لدفع الاجحاف عن أهل رايته وأعا يضم اليهم الامام من يكون أقرب اليهم في معنى النصرة اذا خربهم أمر في ذلك وانما يعرف ذلك الامام فجمل مفوضاً الى رأيه لهذا ومن لاديوان له من أهل البادية ونحوهم تعاقلوا على الانسابوان تباعدت منازلهم واختلفت الباديتان لان تناصرهم بالانساب ولان حالهم في معنى الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا أنه قضي بالمةل على الاقارب ولا يعقل أهل البادية عن أهل الامصار الذين عواقلهم في العطاء لان أهل الامصار أنما يقوم بنصرتهم والذب عنهمأهـل العطاء من أهل ديوانهم لا أهل اخوة البادية وهم انما يتقوون بأهل المطاء وكذلك لايعقل أهل المطاءا عن أهـل البادية لانهم يتقوون بهم ولا ينصر بعضهم بعضا وان كانوا اخوة لاب وأم وانما ينصر كل واحد منهم أهل العطاء ومن جنى جناية على أهل المصر وليس فى عطاء وأهل البادية

أقرب اليه ومسكنه المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر لانهم من الذين يقومون بنصرةأهل الصر والدفع عنهم ولا يخصون بذلك من كان له في المصر عطاء دون من لاعطاء له فاهذا كانوا عاقلة لجميم أهل الصر وكذلك لا يعقل عن صاحب العطاء أهل الباديةوانكان فيهم نازلا وأصحاب الارزاق الذين لا اعطيات لهم بمنزلة أهل العطاء في جميع ذلك لكون الارزاقخلفاءن الاعطيات في حقهم \*وان كان لاهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بهافقتل أحدهم قتيلا خطأ فديّه على عواقلهم بمنزلة المسلم لانهم النزموا أحكام الاسلام في المعاملات ومعنى التناصر الذي يبني عليه العقل يوجد في حقهم كما يوجد في حق المسلمين وأن لم يكن لهم عاقلة معروفة يتماقلون بها فالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى بها عليه لما بيناأن أصل الوجوب على القاتل وانما يتحول عنه الى العاقلة اذا وجدت فاذا لم توجد بقيت عليه بمنزلة مسلم في دار الحرب قتل مسلما خطأ وهما أجنبيان منها فانه يقضي بالدية عليه في ماله لان من يكون في دار الحرب فأهل دار الاسلام لا يمقلون عنه وتمكنه من هذا الفعل لم يكن بنصرتهم ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم والكفار يتعاقلون فيما بينهم وان اختلفت ملتهم لان التماقل ينبني على الموالاة والتناصر وذلك ينمدم عند اختلاف الملة قال الله تعالى والذين كفروا بعضهمأ ولياء بعضهم وقال والذين آمنوا ولميهاجروامالكم من ولايتهم من شي حتى يهاجروا فلما انقطمت الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر حين كانت الهجرة فريضـة كان ذلك قطما للموالاة بين الكفار والمسلمين وحكم الميراث والنفقة يؤيد ما ذكرنا ، ولو كان القاتل من أهل الكوفة وله بها عطاء فلم يقض بالدية على عاقلته حتى جمل ديوانه الى البصرة فانه يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة وعلى قول زفر يقمني على عاقلته من أهل الكوفة وهو رواية عن أبي يوسف أيضا لانااوجب للمال الجنايةعند قضاء القاضي وقد سُتَقتمنه وعاقلته أهل دنوان الكوفة وبعد ماتحول الي ديوان البصرة لم يوجد منه جناية وانما تعقل الماقلة عند جنايته (ألا ترى) ان القاضي لو قضي بالبينة على عاقلته بالكوفة تم تحول الى ديوان البصرة قبل استيفاء شيء كانت الدية على عاقلته من أهل الكوفة فكذلك قبل قضاء القاضي لوجهين . أحدهما ان وجوب الدية في القتل الخطأ ثابت بالنص فيستوى فيه القضاء وغير القضاء . والثاني على أن الدية ، العاقلة بطريق الصلة والصلات لا تصير دينا بقضاء القاضي قبل الاستيفاء كنفةة الاقارب. وجـه قولنا أن المال لا يجب نفس القتـل وأنمـا يجب يقضاء

القاضي على ماقررنا أن المجز عن استيفاء المثل أنمايتقرر بقضاء القاضي ثم أصل الوجوب على القاتل وبعد ماوجب عليه تتحمل عنه عاقلته ( ألاترى ) انه لو أقر بقتل خطأ كانت الدية عليه خاصة ولو كان الوجوب على العاقلة ابتداء وجبت عليــه بذلك عنــد الاقرار فاذا ثبت ان الوجوب عليه عنــد قضاء القاضي فأنما تتحمل عنه من يكون عافلة له عند القضاء وهم أهل ديو ان البصرة بخلاف مااذا قضي بهاعلى عاقلته بالكو فة لان هناك قد تقرر الوجوب عليهم فلا يتحول الى غيرهم بعد ذلك ثم أذا تحول بعد قضاء القاضي تؤخذ منه في عطائه بالبصرة حصته لان في مقدار حصته محل الاداء وعطاؤه من ديوان البصرة عند الادا، فيؤخذ ذلك القــدر منه وفيما زاد على ذلك محل الاداء عطاء أهل الكونة لان ذلك التقدير عليهم بقضاء القاضي ولو قلت العاقلة بعد القضاء عليهم وتعذر الاخذ منهم ضم اليهم أقرب القبائل في النسب حتى يمقلوا ممهم لدفع الاجحاف عنهم ولا يشبه قلة العاقلة بعد القضاء تحول الرجل بمطائه من بلد الى بلد لان الذين يضافون اليهم عاقلة واحدة وهذه عاقلة مستقلة يمنى ان الذين يضمون اليهم يكونون بمنزلة الاتباع لهم فلا تتبدل العاقلة باعتبارهم ويضحه ازالضم لدفع الاجحاف عنهم وذلك عند الاداء فيصار فيه الى وقت الاداء وأما الفضاء على العاقلة فني حكم وجوب الدية وذلك يثبت بقضاء القاضي فيعتبر فيه وقت القضاء ولو كان رجل مسكنه بالكوفة فقتل رجلا خطأً فلم يقض عليه حتى تحول عن الكوفة واستوطن البصرة فانه يقضي بالدية على عاقلته بالبصرة ولوكان قضى بها بالبصرة على عاقلته بالكوفة ولم ينتقل عنهم لان من لاعطاء له اذا كان يسكن مصرا فعاقلته أهل ديوان ذلك الصر يمنزلة من له عطاء وكذلك البدوي أذا التحق بالديوان بمد القتل قبل قضاء القاضي فأنه يقضى بالدية على أهـــل الديوان وان كان ذلك بعد القضاءعلى عاقلته بالبادية لم يتحول عنهم لان الجناية لم تجنها العاقلة وأنما جناهاالرجل فاعما يكونعلى عاقاته اذا قضي بها عليهم(ألا ترى ) ان التأجيل فىالدية يعتبر من وقت قضاء القاضي ولو قلنا تتحول بتحويله الى ديوان آخر بعــد القضاء لكان اذا تحول بعد مضي سنة يؤخذ الثلث من الديوان الذي انتقل اليهم حالا وذلك ممتنع وفي اعتبارا لاجل من وقت قضاء القاضي دليل ظاهر على أن الجناية انما توجب المال بقضاء القاضي ولو أن قومامن أهل البادية قضى عليهم بالدية في أمو الهم في ثلاث سنين فأدوا الثلث أو الثلثين أو لم يؤد وأشياء حتى جملهم الامام في العطاء صارت الدية عليهم في أعطياتهم وان كان قد قضي بها أول مرة ا

في أموالهم لإن العطاء من أموالهم فليس في أخذ ذلك من العطاء يمتبر القضاء الاول لان المطاء محل الاداء فيكون المعتبر فيه وقت الاداء لا وقت القضاء والاخذمن المطاء عمني التيسير عليهم فهو بمنزلة أقرب من القبائل اليهم عندقلتهم فأنه يمتبر فيه وقت الاداء لا وقت قضاء القاضي ولكنه يقضي عليهم في أعطياتهم بما كان قضي عليهم بالبادية حتى أن كان قضي بالابل لم تتحول عن ذلك لان في القضاء بشيء آخر ابطال القضاء الاول وذلك لا يجوز وليس فى القضاء به في اعطياتهم ابطال القضاء الاول \*واذا قتل ابن الملاعنة رجلا خطأ فعقلت عنه عاقلة الام ثم ادعاه الاب وثبت نسبه منه فرجمت عاقلة الام عدا أدت على عاقلة الاب فى ألاث سنين من يوم قضى القاضي لماقلة الام على عاقلة الاب بها لان النسب كان ثابتامنه بالفراش وقد انقطعت النسبة عنه بقضاء القاضي ولكن بقي أصل النسب موقوفا على حقه حتى اذا ادعاه غيره لم يثبت منه واذا ادعاه هو ثبت النسب منه مع كو نه مناقضا وان كذبته الام في ذلك وآنما يثبت النسب من وقت العلوق لامن وقت الدءوي فتبين آنه عقل جناية كانت على عاقلة أبيه وعاقلة الام ما كانوامتبر عين فيماأ دوا بل أجبروا عليه يقضاء القاضي فيثبت لهم حق الرجوع على عاقلة الاب ويصير حالهم معاقلة الامكحال ولى الجناية وقد بينا ان ولي الجناية لو كان هو المقضى له بالدية عليهم كان التأجيــل فيــه معتبرًا من وقت قضاء القاضي لا من وقت الجناية فكذلك اذا قضى بهلماقلة الام عليهم يعتبر التأجيـل فيه من وقت قضاء القاضي لا من وقت دعوى الاب وهذا لان التأجيل لتأخر المطالبة وذلك بمد تقرر الوجوب عليهم وأنما يتقرر بقضاء القاضي وكذلك اذا مات المكاتب عن ولد حرووفاء فلم يؤد الكتابة حتى جنى ابنه وابنه من امرأة حرة مولاه لبنى تميم والمكاتب لرجل من همدان فمقل عنه جنايته قوم أمه ثم أدى الكتابة فان عاقلة الام برجمون عا أدوا على عاقلة الاب لان عتق المكاتب عنداداء البدل يستند الى حال حياته فتبين أنه كان للولد ولاء من جانب الاب حين جني وان موجب جنايته على موالي أبيــه وموالي أمه ما كانوا متبرعين عنه في الاداء فيرجمون بالمؤدى على موالى الاب \* وكذلك رجل أمر صبيا أن يقتل رجلا فقتله فضمنت عاقاة الصبي الدية رجعت بها على عاقلة الاس لان الآس متسبب متعد فانه استعمل الصي في أمر لحقه فيه تبعة فيثبت لعاقلته حق الرجوع بما أدوا على الآمر غير انه انكان الآمر يثبت الامر بالبينة فرجوعهم على عاقلة الآمر لان التسبب في الجناية لايكون فوق المباشرة وان

كان الآمرنبت باقراره فانهم يرجعون عليه في ماله في الاثسنين من يوم يقضي بها القاضي على الآمرأو على عاقلته فان اقراره ليس محجة على العاقلة وان كانوا اجتمعوا في أول الامر وقضى القاضي بها لولي الجناية على عاقلة الصبي ولماقلة الصبي على عاقلة الاآمر لان الفضاء باعتبار السبب والسبب هو الجناية وذلك قد وجدمن الصي فيقضى للمولى علىعاقلةالصبي أثم الرجوع على عاقلة الآمر بسبب الامر و ذلك بين الآمر والصبي فيقضى لماقلة الضبي على عاقلة الآمرمشل ذلك فكلما أخذ ولي الجناية من عاقلة الصي شيأ أخذت عاقلة الصي من عاقلة الآمر بمثل ذلك لان الرجوع لدفع الغرم عن عاقلة الصبي وأنما يتحقق الغرم بالاداء فيرجمون بقدر ما أدوا بمنزلة رجوع الكفيل على الاصيل اذا كان كفل عنه باص، «ولو أن ابن الملاءنة قتل رجلا خطأ فقضى القاضي بالديه على عاقلة الام فأدوا الثلث ثم ادعاه الاب وحضروا جميما فانه يقضى لماقلة الامبالثلث الذي أدوا على عافلة الابلانهم ما كانوا متبرعين فى اداء ذلك وببدأ بهم فى سنة مستقبلة قبل أهل الجناية ويبطل الفضل عن عاقلة الام ويقضى بالثاثين الباقيين على عاقلة الاب في السنتين بمدالسنة الاولى ولا يسترد من ولي الجناية ماأخذ من عائلة الام لانهملك ذلك بسبب صحيح فان القاضي قضى بذلك على عاقلة الام فكان قضاؤه ذلك حقا يومئذ وأنما يبطل الفضل عن عاقلة الاملانه تببن بالقضاء بثبوت نسبه من أبيهأن جنايته على عاقلة أبيه لاعاقلة أمه ولافائدة في استيفاء مابقي من عاقلة الام ثم القضاء بالرجوع لهم على عاقلة الاب بل يستوفى ما بقى من عاقلة الاب بخلاف ما تقدم فى مسئلة الآمر مع الصبي فان هناك السبب بين ولي الجناية وبين الآمر وهنا السبب بين ولى الجناية وعاقله الاب قد ظهر بدعوى السبب فلهذا قضي بالباقي عليهم ثم في السنة الاولي بعد القضاء ليس لولي الجناية أن يستوفى منهم شيأً لانه قد ثبت لعاقلة الام حق الرجوع عليهم بما أدوا في هذه السنة وحقهم مقدم فانهم يرجمون بما استوفاه وني الجناية فلو قلنا بأن ولى الجناية يستوفى منهم في هذه السنة أيضا شيأ أدى الىأن يستوفي منهم ثلثي دية واحدة في سنة واحدةوفيه اجحاف مم وعلى هذا ان المكاتب الذي وصفناه لانه عنزلة ابن الملاعنة حين استندت حرية ابنه الى حياة أبيه واذا كانت المرأة حرةومولاه لبنى تميم تحت عبد لرجل من همدان فولدت الولد فيه أمه اذا انمدم من قبل الاب كما في النسب فان جني جناية فلم يقض بها القاضي

على عاملة الامحتى عتق الاب فان القاضي يحول ولاءه الى موالى أبيه لانه ظهر له ولا. في جانب الاب وهو الاصل كما في النسب ثم يقضي القاضي بالجناية التي قد جناها على عافلة أمه ولا يحولها عنهم ﴿وكذلك لو كان حفر بئرا قبل عتق أبيه ثم سقط فيها انسان بمد عتق أبيه وما خاصم في ذلك حتى قضى بالدية علي عاقلة الام ان كان بالغا وان كان صغيرا فأنوه لان مباشرة السبب كانت منه فهو الخصم بالقضاء بالسبب عليه والحكم يبني على السبب ثم اعا يقضي هاهناعلى عاقلة الام بخلاف ماتقدم في ابن الملاعنة وابن المكاتب لان هذا ولاء حادث حدث بمدالجناية ولم يستند الى وقت سابق فلم يتبين به أنه عند جنايته لم تكن على عاقلة مو الى أمه وفي مسئلة النسب لم يثبت من وقت الدعوى وأعما أببت من وقت العلوق وكذلك عتق المكاتب الميت عند أداء بدل الكتابة لايثبت مقصوراعلى طالة الاداء بل يستند الى حال حياته فلمذا كان القضاء هناك على عاقلة أبيه وهاهنا على عاقلة الاموكذلك في مسئلة حفر البئر لان عند الوقوع أنمايصيرجانيا بالحفرالسابق وقد كانت عاقلته في الوقت قوم أمه ه ولو ان امرأة مسلمة مولاة لبني تميم جنت جناية أو حفرت بئرا فلم يقض بالجناية حتى ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فأعتقها رجل من همدان ثم وقع في البئر رجل فمات قضي بتلك الجناية على بني تميم لانه أنما حدث لهاولاء بسبب الاعتاق بمد الجناية أو الحفر فلا أثر لهذا الولا. في الجناية التي كانت منها قبل ذلك كما في المسئلة المتقدمة وعلل في الكتاب فقال لان الحالة الثانية غير الحالة الاولى يدني ان حالها تبدلبالسبي والعتق فكانت في حكم شخص آخر وانما يقضي بالجناية الاولى على عاقلة الجانيـة وعاقلة الجانية بنو تميم فاما همدان فعاقلة امرأة أخرى في الحكم لانها تبدل حالها حين صارت في حكم امرأة أخرى \* حربيأسلم ووالي مسلما في دار المتق في حكم عقل الجناية وقد بينا هذا في كتاب الولاء ثم لايكون له أن يتحول بولا له بعد الجناية لأنها تأكدت بفعل الجناية فان عقلوا عنه أولم يقض بها حتى أسر أبوه من دار الحرب فاشتراه رجل وأعتقه جرولاءابنه لانولاءالمتق أقوى من ولاء الموالاة فبعد ماظهر لابيه ولاء عتق لا يبقي ولاء الموالاة في حقه بل يلغي حكما وتأكده لابمنع من ذلك بمنزلة الولد الثابت ولاؤه لموالى أمه عليه ثم لا ترجع عاقلة الذي كان والاه على عاقلة موالى الاب بشئ فلا تزول تلك الجناية عنهم وان لم يكن قضى بها عليهم لان هذا ولاء حادث بسبب

جديد وهو اعتاق الابفلا يظهر أثره في الجنانة الثانية وكذلك لو حفر بئرا قبلأن يؤسر أبوه تموقع فيها انسان بعد عتق الاب فان ذلك على عافلة الذي والاه دون عافلة أبيه والخصومة في سببه مع الجاني لان مباشرة السبب كانت منه \* ذمى أسلم ولم يوال أحدا حتى قتل قتيلا خطأ فلم يقض به حتى والى رجلا من بني تميم ثم جنى جناية أخرى فأنه يقضى بالجنايتين على بيت المال وبجمل ولاؤه لجماعة المسلمين وتبطل موالاته مع الذي والاه لان الذي أسلم ولميوال أحدا فولاؤه لبيت المال حتى يكون ميراثه لومات لبيت المال فاذا جنى جناية تعقل وجب على بيت المال وتأكد به حكم ذلك الولاء ولا يصح منه عقد الموالاة بمد ذلك مع أحد فلهذا كان موجب جنايته علي بيت المال \*وكذلك لو رمى بسهم أو حجر خطأ قبل أن بوالى أحدا فلم تقع الرمية حتى والى رجلائم وقعت فقتلت رجلاكانت موالاته باطلة لانه بالرمى جان ( ألا ترى ) ان المعتبر حالة الرمى حتى لو رمى الى صيد وهو مسلم ثم ارتد فأصابه السهم حل تناوله واذا كان بالرمى جانيا وذلك حصل منه قبل الموالاة تأكد به الولاء لبيت المال \* ولو حفر بشرا في الطريق فلم يقم فيها أحدحتي والى رجلاتم وقع فيها رجل فمات فان دية القتيل عليه في ماله وولاء الذي والاه صحيح ولا يشبه هذا مامضي قبله من الرمية والجناية لان عجرد الحفر ليس بجناية بجب مهاأرش حتى يعطب فيها انسان فقد والى وليس في عنقه جناية فصحت الموالاة والرمية كانت جناية منه فانما والاه وفي عنقه جناية وبيان هــذا الفرق أن الرامي مباشر ولا تتحقق المباشرة الاباعتبار فعله (ألاترى) انه بالرمي ملتزم القود اذا كان عمدا والكفارة اذا كان خطأ فمرفنا انه جان حين رمى وأما الحافر فليس بمباشر للقتل ولهذا لاتلزمه الكفارة ولا يحرمالميراثولكنه متسبب وأنما يتم هذا السبب عند وقوع الواقع في البئر فقد والى وليس في عنقه جناية فصحت الموالاة ثم دية هذا الواقع في البئر لا تـكمون على من والاه لانه عند الوقوع صار جانيا عليه بالحفر السابق وقد كان ذلك قبل الموالاة ومن والاه لم تتحمل عنه موجب أفعاله قبل الموالاة ولا يمقل عنه بيت المال لانه ان جمل ذلك على بيت المال بطل ولاؤه ولا وجه لابطال الولاء المحكوم بصحته فلناان وجب عليــه دية القتيل في ماله بمنزلة من لاعاقلة له وكذلك الرجل يسلم ويوالي رجــــلاثم يجني أو يرمى أو يحفر بئرائم ينتقل بولا ممهنو عنزلة ماتقدم لان الاول في المهنى تحول بالولاء فانه كان مولى لبيت المال فلا فرق بين أن يتحول بولاء كان ثابتا عليه لبيت المال وبين أن يتحول بولاء

كان ثابتاعليه لانسان بمقده ( ألا ترى ) أن حافر البئر لو لم يقع في البئر أحد حتى تحوَّل بولائه الى رجل فوالاه وعاقده ثم جنى جنايات كثيرة كان عقامًا على عاقلة المولى الآخر علم بالحفر أو لم يدلم لانه لم يدر انه يقع في البئر انسان أولا يقع فيكون ولاؤه مع الثاني صحيحاً وعقل جنايته عليه فبعد ماعةلموا اذا وقع في البئر رجل لو قلنا بان ديته على عاقلة المولى الاول أو على بيت المال بطل هذا كله وذلك لا يستقيم ثم اشتغل في الكتاب بالكلام معزفر رحمه الله فقال ان قال قائل فكيف لم يشتبه الولاء المنتقل بعتق الاب قبل القضاء للماقلتين اللتين تكون احداهما عاقلة ثم لايتحول الى العاقلة الاخرى وقد قلت اذا تحول من ديوان الى ديوان قبل قضاء القاضي انه يقضي بالدية على أهل الديوان الذي انتقل اليهم ثم أشار الي الفرق فقال اذا انتقل من ولاء الى ولاء صارت الحالة الثانية في حمَّه غير الحالة الاولى فيكون ذلك بمنزلة نفسه ونظيره مابينا في المرأة الجانية اذا ارتدت نسبيت وأعتقت وصاحب العاقلتين لم يتحول حاله بل حاله واحدة وان تحولت عاقلته تنحوله من ديوان الى ديوان فلهذا كان المعتبرعافلته وقت القضاء واستوضح هذا بما بيناان نفس القتل الواجبءليه النفسفانما يتحول الى الدية بقضاء القاضي وعند القضاء العاقلة يتحملون عنه فمن ضرورته أن يكون الوجوب عليه أولا والدليل عليه ماذكرنا من الاقرار بقتل الخطأثم استوضع هذا بمسئلة مبتدأة فقال كان أبو حنيفة رحمه الله يقول لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فلم يقض عليه بالدية حتى صالحه علىءشرين آلف درهم أو على ألني دينار أوعلى مائتي بمير أو ثلاثة آلاف شاه أو ثلثما ئة بقرة لم بجز ذلك ورد الى الدية ولو قضى القاضي عليه بالف دينار فصالح على عشرين ألف درهم أو على ما ثنى بمير باعيانها كان جائزا فبهذا يتبين أن النفس أنما تصير ما لا بقضاء القاضي فالقضاء ما يقم عليه الصلح بدل النفس وبدل النفس شرعا مقدر بعشرة آلاف درهم أو مائمة من الابل فالصلح على أكثر من ذلك باطل وبعد قضاء القاضى بالدنانير قد وجبت الدنانير فانما يقم الصلح بعد ذلك من الدنانير على الدراهم أو الابل ثم هذه المسئلة لايستقيم جرابها على أصل أبى حنيفة فانعندهالبقر والغنم ليسا بأصلفى الدية ولا يدخلهما التقدير فينبغىأن يجوز الصلح عنده علي أىمقدار كان منها وقيل بل هو مستقيم لان عنده القاضي لوقضي في الدية بالبقر والغنم كان قضاؤه نافذا فيمايقضي بالغي شاة وماثتي بقرة لان ذلك مجتهد فيه فينفذ قضاء القاضي بهوكذلك اذا اصطلح الخصمان لان صلحهما في حقهما كـقضاء القاضي به ولو قضي الماضي في الدية بثلاثة

آلاف شاة أو الْمَائة بقرة لم يجز تضاؤه فكذلك اذا اصطلح الخصمان على ذلك ، ولو أقر رجل بقتل رجل خطأ عند القاضي وأقام ولى الجناية عليـه البينة قضي بالدية على العاقلة لان الولى محتاج الى هذه البينة فوجب قبولها وبه يتبين انالمال لايجب بدون القضاء لان الاقرار موجب بنفسه فلو وجب المال به عليه لا يستقيم قبول البينة من الولى بعده والقضاء به على الماقلة فازقال الولى بعد الاقرار به لاأعلم لي بينة فاقض لي بها عليه في ماله فقضي القاضي بها فى مال المقر ثم وجد ولى الجناية بينة فاراد أن محول ذلك الى الماقلة لم يكن لهذلك لان المال قد وجب عليه بقضاء القاضي فلا يكون للولى أن يبطل قضاءه ببينته فتحول ذلك الى الماقة ولو قال الولى لاتمجل بالفضاء في ماله لعلى أجد بينه فاخره القاضي ثم وجــد بينة قضي له على الماقلة لما بينا، ولو أن رجـــ من أهل البادية حفر بئرا في الطريق ثم ان الامام تقل أهل البادية اليالامصار فتفرقوا فيها وصاروا أصحاب أعطية ثموقع فى تلك البئر انسان كانت الدية على عاقلته يوم وقع الرجــل في البئر لان عند الوقوع في البئر يصير جانيا بالحفر السابق وأورد هذا النوع لايضاح ماسبق من الفرق بين هذا الحفر وغيره «قال وكذلك لوحفر وهو من أهل العطاء ثم أبطل الامام عطاءهم وردهم الى انسامهم فتعاقلوا عليها زمانا طويلا ثم مات انسان في البئر كان عليه اليوم الذي وجب المال فيه لما بينا ان الرجـل لم مخرج من نسبه وان أثبت له في الديوان عطاء ولم يتحول الى حالة أخرى وانما انتقلت عاقلته فلا تتبدل به نفسه \* ولو أن أهل عطاء الكوفة جني رجــل منهم جناية وقضي بها على عاقلته ثم ألحق بقوم من قومه من أهـل البادية أو من أهل المصر لم يكن لهم ديوان وجعلوا مع قومهم عقلوا معهم ودخلوا فيما قضى بهمن الجناية ولم يدخلوا فيماأدوا قبل ذلك وهذا يمنزلة ما لو قلت العاقلة حتى ضم الامام اليهم أقرب القبائل في النسب والاصل في هذا كله أن حال الجاني اذا تبدل حكما وأنتقل من ولاء الى ولاء بسبب حادث لم تنتقل جنايتـــه عن الاولى كان قضى مها أو لم قض وان ظهرت حالة حقيقية مثل دعوى الملاعنة حولت الجناية الى الاخرىوةم القضاء مها أو لم نقع ولو لم مختلف حالة الجاني ولكن العاقلة تبدلت كان الاعتبار في ذلك الوقت بالقضاء فان كان قضى على الاولى لم ينتقل الى الثانية وان لم يكن قضى بها على الاولى فانه يقضي بها على الثانية واذا كانت العاقلة واحدة فاحقها زيادة أو تقصان اشتركوا في حكم الجناية قبل القضاء وبعده الافيما سبق أداؤه «ولو أن رجلا من أهل البادية من أهل الابل جني جناية فلم يقض

بها حتى نقله الامام وقومه فجملهم أهل عطاء وجعل عطاءهم الدنانير ثم رفع الي القاضي قضي عليهم بالدنانير دون الابل لان وجوب المال بقضاء القاضي وعندد قضاء القاضي مالهم عطاء فيقضى بالدية من جنس ذلك ولو كان قضى عليهم بمائة من الابل ثم نقله الامام وقومه إلى المطاء وجمل عطاءهم الدنانير أخذوا بالابلأو بقيمتهاوان لم يكن لهم مال غير المطاء أخذت قيمة الابل من اعطياتهم قلت القيمة أوكثرت لان الابل تمينت دية بقضاء القاضي والحيوان لا يثبت دينا في الذمــة ثبوتا صحيحاً بل يتردد بينــه وبين القيمة فلا يتغــير حركم ذلك الفضاء بصيرورتهم من أهل العطاء ولكنهم يؤخذون بما قضى به عليهم في أموالهم فان لم يكن لهم مال غير العطاء أخذت قيمة الابل من اعطياتهم لان ذلك مالهم وقد ذكر قبل هذا اذا قضي عليهم بالدية ثم جعلهم الامام أهل العطاء صارت الدية عليهم في اعطياتهم ومن أصحابنا رحمهم الله من بين في هذه المسئلة روايتين كاتاهما في هذا الكتاب ومنهم من وفق فقال هناك أبهم الجواب أنه يؤخذ من أعطياتهم للتيسير عليهم ولميبين ماذا يؤخذ ثم فسر ذلك هاهنا فقال تؤخذ قيمة الابلمن أعطياتهم وتأويل ماذكر هناك آنه قضي منجنس المطاء عليهم بالدية ولم يمين جنسا منها نقضائه حتى صاروا أهل عطاء وانما يمين عليهم بعد ذلك ماهومن جنس العطاءو يأخذه من العطاء وهاهنا عين الجنس عند قضائه وقضى علمهم عائمة من الابل والعطاء ليس من جنس الابل فيكون الرأى اليهم ان شـاؤا أدوا الابل من أموالهـم وان شاؤا القيمة فاذا لم يكن لهم مال غير العطاء تو خذ القيمة من أعطياتهم «ولو أن ذميا أسلم ووالي رجلا ثم جني جناية خطأ فلم يقض بها القــاضي على العاقلة بشيُّ حتى أبرأ أولياء المجنى عليه الجاني من الجناية فللجاني أن يتحول بولائه عن الذي والاه لان بابرائه سقط موجب الجناية ولم بجبشي على الذي والاه لان الوجوبعليه بقضاء القاضي ولو كان الابراء بعد ما قضي القاضيعلي العاقلة بالدية لم يكن له أن يتحول بولائه لان بقضاء القاضي وجبت الدية على العاقلة لتأكد الولاية ثم بسقوطه عن العاقلة بالاراء وسقوطه بالاستيفاء سواء ومعنى هذا الفرق أن موجب الجناية قبل القضاء على الجانى فالابراء يكون اسقاطا عن العاقلة وهــذا مخلاف ما تقدم اذ لم يوجد الابراءولا القضاءحتي تحول بولائه اليءيره لان هناك موجب الجنابة الاولى الباقية فانما يقضى القاضي به على عاقلة الاولى فلا يمكن أن يتحول حتى لو كان أقر الجاني بالجناية كان له أن يتحول سواء قضى بها عليه في ماله أو لم يقض لان موجب الجناية الثانية باقراره يكون عليه

لا على عاقلته فلم يوجد فى حق العاقلة ما يتاً كد به الولاء ولو لم يجن ولكنه التحق معهم فى ديوانهم فجنى بعضهم فعقل عنه معهم لم يكن له أن يتحول بولائه عنهم لان الذى والاه ليس له أن يحوله اذا عقل عنهم فكذلك لا يكون له أن يتحول عنهم (ألا ترى) ان المولى بعد ما عقل عنه لم يكن له أن يبرأ من ولائه كما ليس له أن يتحول بالولاء عنه وقد كان قبل العقل لكل واحدمنهماذلك فاذا لم يكن لاحدهما أن يتحول بعدعقل الجناية لم يكن للآخر أن يحول أيضا ولو أخذ معهم العطاء ولم يعقل عنهم كان له أن يتحول عنهم لان بأخذ العطاء لا يتأكد حكم الولاء بينه وبينهم انما يتاً كد ذلك بعقل الجناية اعتبارا لولاء الموالاة فان ذلك انما يتاً كد بعقل الجناية احتى ان عقل عقل الجناية لكل واحد منهما أن يتحول بولائه وليس له ذلك بعقل الجناية حتى ان عقل عقل الجناية لكل واحد منهما أن يتحول بولائه وليس له ذلك بعقل الجناية من جانب واحد أو من جانبين والله أعلم بالصواب

## - الوصايا كا-

(قال)الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاغة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسى رحمة الله عليه إعلم بان الوصية عقد مندوب اليه مرغوب فيه ليس بفرض ولا واجب عند جهور العلماء وقال بعض الناس الوصية للوالدين والاقر بين اذا كانوا ممن لا يرثونه فرض وعند بعضهم الوصية واجبة على أحد ممن لم يرثوه واستدلوا بقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين والمكتوب علينايكون فرضا وقال عليه السلام لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر اذا كان له مال يريدالوصية فيه ان يبيت ليلتين الاووصيته مكتوبة عندرأسه وحجتنا في ذلك أن الوصية مشروعة لنالاعلينا قال عليه السلام ان الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعمار كم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شتم أو قال حيث أحبام والمشروع لنا مالا يكون فرضا ولاواجبا علينا بل يكون مندوبا اليه عمزلة النوافل من العبادات ثم التبرع بعدالوفاة معتبر بالتبرع في حالة الحياة وذلك احسان مندوب اليه وكذلك النبرع بالوصية بعدالموت وأما الآية فقد اتفق أكثراهل التفسير على أن ذلك كان في الابتداء قبل أن ينزل آية المواديث ثم انتسخ وتكاموا في ناسخه وكان أبو بكر الرازى رحمه الله يقول انما انسخ بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين فانه نص على الميراث بعد وصية منكرة فلوكانت الوصية الموالدين والاقربين ثابتة بعد نرول هذه الآية الميراث بعد وصية منكرة فلوكانت الوصية الموالدين والاقربين ثابتة بعد نرول هذه الآية الميراث بعد وصية منكرة فلوكانت الوصية الموالدين والاقربين ثابتة بعد نرول هذه الآية الميراث بعد وصية منكرة فلوكانت الوصية الموالدين والاقربين ثابتة بعد نرول هذه الآية الميراث بعد وصية منكرة فلوكانت الوصية الموالدين والاقربين ثابتة بعد نرول هذه الآية الميراث

لذكر الارث بعد الوصية المعرفة لان تلك وصية معهودة وهذا قول الشافعي أيضا بناءعلى مذهبه أنه لابجوز نسخالكتاببالسنةوالرازى كان لابجوز نسخ الكتاب الابالخبر المتواتر وأكثر مشايخنا رحمهم الله يقولون انما انتسخ هذا الحكم بقوله عليه السلام ان الله أعطى كل ذى حقحقه ألا لاوصية لوارثوهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبولوالعمل بهونسيخ الكتابجائز عثله عندنا لان ماتلقته العلماء بالقبول والعمل به كالمسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سمعناه يقدول لا تعملوا بهذه الاية فان حكمها منسوخ لم مجز العمل مها ولاجل شهرة هذا الحديث بدأ الكتاب بهورواهءن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلمةال لاوصية لوارث وفى بمض الرواية قال الا أن بجيزه الورئة وفي هذه الزيادة بيان انالمراد نغىالجواز لانني التحقيق ومن ضرورة نني الجواز نني الفرضية والوجوب والحديث مرسل بالطريق الذيرواه ولكن المراسيل حجة عندنا كالمسانيدأو أقوى من المسانيدلان الراوي اذا سمع الحديث من واحد لا يشق عليه حفظ اسمه فيرويه مسندا واذا سمعه من جماعة يشق عليه حفظ الرواية فيرسل الحديث فكان الارسال من الراوي المعروف دليل شهرة الحديث فاما الحديث الذي رواه فهو شاذ فيما تم به البلوى والوجوب لا يثبت بمثله ثم هو محمول على ما كان ابتداء قبــل نزول آية المواريث أو المراد أن ذلك لا يليق بطريق الاحتياط والاخذ بمكارم الاخلاق لقوله عليه السلام لايحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت شبمانا وجاره طاوالي جنبه والمراد مابينا ثم الوصية تقدر بقدر الثاث من المال وهي مأخوذة من الدين لحديث على رضى الله عنه قال انكم تقرؤن الوصية قبل الدين وكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية وهكذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما فهذا منهما اشارة الى معنى التقديم والتأخير في الآية ثم قضاء الدين من أصول حواثج المرءلانه تفرغ به ذمته والوصية ليست من أصول حوائجه وحاجته مقدمة في تركته (ألاتري) اله يقدم جهازه وكفنه لحاجته الى ذلك فكذلك قضاء الدين ثم زعم بهض أصحابنا أن الوصية بعد الدين تقدم على الميراث لظاهر الآية وأ كثرهم قالوا التقديم لا يظهر في الوصية بل الوارث يستحق الثلثين ارثا في الوقت الذي يستحق الموصى له الثلث بالوصية والمراد من الآية تقديم الوصية على الميراث في الثاث لانه محل للارث اذا لم يوس فيه بشيٌّ فاذا أقضى كانت الوصية في الثلث مقدمة على الميراث والدليل على أن محل الوصية النافذة شرعا ثلث

المال مارواه من حديث سمدين مالك قال يارسول الله أوصى عالى كله فقال لاقال فينصفه قال لاقال فبثلثه قال الثلث والثلث كثير الكان تدعرورتُك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس وفيرواية تكفكفون وأصل هذا الحديث ماروىأن سمدا رضي اللهعنه مرض عكمة عام حجة الوداع فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يارسول الله أخلف عن دار الهجرة فأموت عكة فقال اني لارجو أن يبقيـك الله. ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون لكن البائس سمدين خولة برثى له ان مات عكة قيل هذا من النبي عليه السلام اشارة الى ماجرى من الفتوح على يد سعد في زمن عمر رضى الله عنه ثم قال يارسول اني لارثني الا ابنة لي أفأوصي عالى كله الحديث وفيه دليل على أنه لا ننبغي للمرء أن وصي باكثرمن تشهلان النبي عليه السلام ذم المعتدين فى الوصية والنمدى فى الوصية مجاوزة حدها قال الله تمالى ومن يتمد حدود الله فاولئك هم الظالمون وفي الحديث الحيف في الوصية أكبر الكبائر والحيف هو الظلم والميل وذلك عجاوزة الحد المحدود شرعا بان يوصى لبعض ورثته أو يوصى بأكثر من ثاث ماله على قصد الاضرار بورثته والدليل على ان محل الوصية الثلث مار وينا من قوله أن الله تصدق عليكم بثاث أموالكم ثم بين المعنى بقوله أنك أن تدع عيالك أغنياء ممناه ورثنك أقرب اليك من الاجانب فترك المال خير لك من الوصية فيه وفي هذا دليل أن التعليل في الوصية أفضل وذلك مروى عن أبي بكر وعمر وقال لان يوصى بالخس أحب الينا منأن يوصى بالربع ولان يوصى بالربع أحب الينا من أن يوصى بالثاث وعن على رضى الله عنه مثل ذلك وزاد وقال من أوصى بالثلث فلم يترك شيأ يمنى لم يترك شيأ مما جمل له الشرع حقالوصيةفيه فمرفنا انالقليل في الوصية أفضل لان ذلك أبمد عن وحشة الورثة فانه اذاأوصي بجميمالثاث قال الوارثلامنة له على فانهماترك الوصية بما زاد على الثلث الالعجزه تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الميش وتخشى الفقر حتى اذا بلغ هذا وأشارالي التراقى قات لفلان كذا ولفلان كذا كان ذلك وان لم نقل وأنما تحل الوصية بالثلث شرعاً لمن يترك مالا كثيرايستغنى ورثته بثلثيهاما لكثرة المال أو لقلة الورثة هكذاروي ان عليا استأذنه رجل في الوصية لمن يترك خيرا يريد قوله تعالى ان ترك خيرا ثم يستدل بظاهر هذا الحديث من يقول بان الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابر فان النبي عليه السلام قدم صفة الغني لو ارثة سعد فقال

انك انتدع عيالك أغنياءواكمنا نقول قدم صفة الفني لهم واختارالفقر لنفسه والافضل مااخناره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفســه ثم آنا قدم الغنى على الفقير الذي يسأل كما قال من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس أى يلحون في السؤال ونحن أنما نقدم الفقير الصابر دون الذي يسأل كما وصفهم الله بقوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس الحافا وهذا لان الفقر مع الصبر أسلم للمرء وأزين للمؤمن قال عليه السلام الفقر أزين للمؤمن من المذار الجيد على جلدالفرس فأما الغنى فسبب للطفيان والفتنة قال الله تعالى كلا ان الانسان ليطني أن رآه استغنى وروى أن حمزة بن عبد المطلب أوصي الى زيد بن حارثة يوم أحد وان عليا رضي الله عنه أوصى الى الحسن رضي الله عنهم وفيه دليل ان للمرء أن يوصى الىغيره في القيام بحوائجه بعد وفاته وهذا من نظر الشرع له أيضا فقديفرط في بعض حوائجه فى حياته أوتخترمه المنية فيحتاج الى من يقوم مقامه فى القيام بحوائجه بمد موته والايصاء الى الغير كان مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم فان أبابكر رضي الله عنه استخلف عمر وأوصى الى عائشةرضي الله عنها في حوائجه وعمر أوصى الى حفصة وتكلم الناس في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أوصى الى أحد والصحيح عندنا انه لم يوص الى أحد بشي انما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ومه استدلوا على خلافته فقالوا ما اختاره لأمر ديننا الا وهو برضي به لامر دنيانا وينبغي أن يوصي الى من هو أقرب اليه اذا كان أهلا لذلك كما أوصى على الى ولده الحسن رضي الله عنه وأوصى حمزة الى زيد بن حارثة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخي بينهما حين قدم المدينة وذكر عن ابن مسمود انهسئل عن انسان أوصى بسهم من ماله فقال هو السدس وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال مطلق لفظ السهم في الوصية والاقرار ينصرف الى السدس وهو مروى عن جماعة من أهل اللغة منهم اياس بن معاوية قالوا السهم السدس وأبو يوسف ومجدر حمهما الله قالاللموصى لهسهم مثل أخسسهام الورثة وروى ذلك في الكتاب عن شريح لان ماله يصير سهاما بين ورثته فذكر السهم ينصرف الى ذلك وأخس السهام متيقن فيه الا أن يجاوز السهم فحينئذ لاتنفذ الوصية فيما زاد على الثاث بدون اجازة الورثة وأبو حنيفة يقول هــذا ان لو ذكر السهم معرفا وقد ذكره منكرا بقوله أوصيت لكم بسهم من مالي فينصرف الى مافسر أهل اللهـة السهم به ، وبيان المسئلة يأتى في موضعه وعن عمر رضى الله عنمه قال اذا أوصى الرجمل بوصيتين فالأخيرة منهما أملك وبظاهره

أخذ الشافعي فقال الوصيةالثانية بالثلث أو بالعتق للذى أوصى يهلنيره يكون دليل الرجوع عن الوصية الاولى ولكنا نقول المراد وصيتان بينهما منافاة بأن يوصي ببيم عبده من انسان ثم يوصى بعتمه أو على عكس ذلك فان بين هاتين الوصيتين في محل واحد منافاة فالثانية منهما دليل الرجوع عن الاولي فأما اذ أوصى الى انسان بعبد بعينه ثم أوصى لآخر مذلك العبد فلا منافاة بين الوصيتين في المحل ومراده ان يكون كله لاحدهما ان لم يقبل الآخر الوصية أو لم يبق الىما بعد موت الموصى وان لم يكن مشتركا بإنهما ان قبلا جميعاالوصية فلا تكون الثانية منهما دليـل الرجوع عن الاولى وان لم يستحق الموصى له الاول الترجيح بالسبق وفلا أقل من أن يزاحم الموصى له الثاني وعن ابراهم في الرجل يموت ولم يحج قال أن أوصى أن عج عنه فمن الثلث وان لم يوص فلا شئ وبهذا نأخذ وقد بينا المسكنلة في كمتاب المناسـك فنقول فيما بجب حقا لله تمالى خالصا كالزكاة والحج لايصير دينا في التركة بمدالوت مقدما على الميراث ولكنه ينفذ من الثلث ان أوضى به كما ينفذ بسائر التبرعات وان لم يوص به فهو يسقط بالموت في أحكام الدنياوان كان مؤاخذا في الآخرة بالتفريط في الاداء بعد التمكن منه وعلى قول الشافعي يصير ذلك دينا في تركته مقدما على الميراث أوصى به أو لم يوص وقد بينا المسئلة في كتاب المناسك والزكاة وعن ابراهيم في الرجل يوصي بثاث ماله يحج به عنه أو يمتق به رقبة فلم تتم الحجة ولا الرقبة قال يتصدق عنه ولسنا نأخذ بهذا فابن تنفذ الوصية تجب على ما أوجبه الموصى محسب الامكان والتحرز عن التبديل واجب بالنص قال تعالى فن بدله بمد ماسمعه الآية وأنما يحج بثلثه من حيث يبلغ وأن كان الثلث لقلته بحيث لا يمكن أن يحيج به عنه فهو لورثته وكان ابراهيم ذهب في ذلك الى ان مقصود الموصى التقرب الى الله تمالى بثلث ماله ونيل التواب في ذلك القدر من المال فيجب تحصيل مفصوده محسب الامكان وذلك في التصدق و ولكنانة ول اعتبار التعبير في ألفاظ الشرع بجب لانها لاتخلو عن حكمه حيدة فا. ا في أوامر العباد فيمتبر اللفظ ( ألا ترى ) انه لو أمرانسانا بان يطلق امرأته للسنة فطلقها بغير السنة لم يقع والشرع أمر بإيقاع الطلاق للسنة ومن طلق امرأته لغير السنة كان طلاقه واقما وعن ابراهيم قال لا بأس بأن يوصي المسلم للنصراني أو النصراني للمسلم فيما بينه وبين الثلث وهكذا عن شريح وبه نآخــذ فان الوصــية تبرع بعد الوفاة بمــقد مباشرة فيمتبربالتبرع في حياته ولا بأس بمقد الهبة بين المسلم والذي فيحال الحياة والاصل فيه قوله

تمالى لا ننهاكم الله الى قوله ان تبروهم وتقسطوا اليهم وان أراد بهذا بيان الفرق بين الوصية والميراث فان الارث لايجرى معاختلاف الدين لان الارث طريقه طريق الولاية والخلافة على ممنى أنه سبق للوارثالمال الذي كان للمورث واختلاف الدين يقطع الولاية فاما الوصية فتمليك بعقد مبتدأ ولهذا لا برد الموصى له بالعيب ولا يصير مغرورا فيما اشــتراه الموصي بخلاف الوارث وعن ابراهيم في الرجل يستأذن ورثته في الوصية فيأذنون له ثم يرجعون بعد موته قال لهم ذلك أن شاؤا رجموا وبه نأخذ فإن الاجازة من الورثة معتبرة في الوصية بما زاد على الثلث أوفى الوصية للوارث وانما تمتبر اجازتهم بعد موت الموصى فأما فى حياته فلا تمتــبر لان الاجازة اما أن تكون بمنزلة التمليك منهم أو بمنزلة اسقاط الحق وانما ثبت ذلك كله لهم بمد موت الموصى فتمليكهم قبل أن يملكوا أواسقاطهم لحقهم قبل أن تقرر وجوب الحق لهم يكون لغوا ثم اجازتهم في حالة الحياةلا تكون دليل الرضي منهم بهذا بل الظاهر أنهـم كارهون له الا أنهـم احتشموا المورث فلم يجاهروه بالاباء فلو لزمهم حكم الاجازة في حالة الحياة تضرروا بخلاف ما بعد الموت فاجازتهم بعد الموت دليل الرضي منهم وعن ابراهيم في رجل أوصى لغير وارث بدين أو أقر به قال هو جائز ولو أحاط بماله ومراده الاقرار بالدين لا الوصية وأنما سماه وصية لذكره اياه فما بين الوصايا وفي موضع الوصية وبهذا نأخذ فنقول الاقرار لغير الوارثبالدين صحيح وان أحاط بماله وهو مروى عن ابن عمر رضى الله عنهوقد روى مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيناه فى كـتابالاقرار وعن الشمبي أنه سئل عن رجـل له ثلاث بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم قال له الربع وبه نأخذ لان مثــلالشيُّ غيره فهو جعل نصيبأحد البنين معيارًا لما أوجب الوصية فيه وجمل وصيته بمثل ذلك فاما أن يقال يصير الموصى له بالايجاب كابن آخر لهمم البنين الثلاثة فله الربع أو يقال ينظر في نصيب أحد البنين فيزاد على أصــل السهام مثل ذلك للموصى له والمال بين البنين الثلاثة على ثلاثة أسهم لكل واحد منهم سهم فاذا زدنا للموصىله سهما على الثلاثة كانت السهام أربعة ثم نعطيه ذلك السهم فيكمون له الربع ولا يجوز له أن يعطى الثلث مِذَا الانجاب لأنذلك حينتذ ينفذ الوصية له في نصيب أحد البنين لا في مثل نصيب أحدهم وهو أنما أوصى له بمثل نصيب أحدهم وءن ابراهيم والشعبي قالاً في رجل أوصى لرجلين بالنصف والثلث فردواالى الثاثأن الثلث يينهم على خمسة أسهم لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب

الثاث اثنان وهذا قول أبي بوسف ومحمد وابن أبي ليلي رحمهم الله فأما عند أبي حنيفة رحمه الله فالثلث بينهما نصفان والاصل عندأبي حنيفة أنالوصية بمازاد على الثلث عند عدماجازة الورثة تبطل في حق الضرب بها في الثاث وبيانه اذا أوصى لرجــل بجميع ماله ولا خر بثاث ماله فلم تجز الورثة أو أوصي لرجــل بجميـع ماله ولآخر بنصف ماله فلم تجز الورثةفمند أبى حنيفة الثاث بينهما نصفان في الفصلين جميما وعندهما في الفصل الاول يكون الثلث بينهما ارباعاعلى أن يضرب الوصى له بالجميع بالثاث في سهام جميع المال الثلاثة والموصى له بالثاث بسهم واحد وفى الفصل الثاني يكون الثاث بينهما أثلاثا على أن يضرب الموصى له بالجميع بسهمين والموصى له بالنصف بسهم فهما يقولان ما توجبه الموصى بمدمو تهممتبر بما أوجبه الله تمالي من السهام للورثة بعد الموت والله تمالي أوجب لازوج النصف وللاخت النصف وللأم الثاث فكان موجب استحقاق كل واحد منهم بما أوجب له عند الانفراد والضرب مجميم ما سمى له بالوصية في محل البراث عند الزاحمة فكذلك فيما أوجب الموصى المقصود استحقاق كل واحــد منهما لما أوجبه له عنــد الانفراد واجازه الورثة \* يوضعه ان الموصى قصد سلامة ما سمى لكل واحسد منهما بكماله وتفضيل أحــدهما على الآخر ففي أحد الحكمين تعذر تحصيل مقصوده عند عدم اجازة الورثة وفي الحكم الآخر ماتمذر تحصيل مقصوده فيجب تحصيله كما او قال أوصيت بهذه الالف لفلان منها بستمائة ولفلان منها بسبمائة تعتبر تسميته لكل واحد منهما وفي القدر الذي سمى التفضيل بينهما وان تمذراعتباره في استحقاق جميم السمى لكل واحد منهما لضيق المحل ثم وصيته بالنصف والثلث تنصرف كل واحد منهما الى جزء شـائع فى جميع ماله وفيما ذهباليه أبو حنيفة تنفذ وصية أحدهما بجميع الثلث الذى له أن يوصي به وجمل الزيادة فيما أوصى لاحدهما بثاث ماله للآخر خاصة حتى ببطل بسدم اجازة الورثة وذلك خلاف ما أوجبه الموصى ( ألا ترى ) أنه او أوصى لاحدهماشات ماله ولآخر بسدس ماله ولاحدهما بالثلث وللآخر بالربع أن لكل واحد منهما أن يضرب بجميع مأأوصي به له في الثلث وكذلك لو أوصى لاحدهما بالف درهم وللآخر بالفين وثلث ماله ألف ضرب كل واحد منهما في الثلث بجميع ما سمى له وكذلك لو أعتق في مرضه عبدا قيمته ألف وعبدا قيمته ألفان وثلث ماله ألف أو باع من انسان عبدا وحاباه بالف وباع من أحد شيأ وحاباه بالفين ضرب كل واحد منهمافى الثاث بجميع ماحاباه وان كان أكثرمن ثلث

ماله فكذلك فيما سبق ولا بي حنيفة رحمه الله طريقان أحدهما أن الوصية بما زادعلي الثاث عند عَدم اجازة الورثة مفسوخة يتغيير الوصية المفسوخة كالمرجوع فلا يستحق الضرب مها كالوصية بمال الجار وأعاقانا ذلك لأنها كانت موقوفة على اجازة الورثة فتنفسخ بردهم كالبيم الموتوف على اجازة المالك ينفسخ برده وتأثيره ان حق الضرب فيه بناء على صحة الابجاب وقد بطل ذلك بالانفساخ فلا معنى للضرب به في مزاحمة وصية الايجاب فيها صحيح ولهذا فارق المواريث فان ما أوجبه الله تمالى لـكل وارث صحيح قطما ويقينا فمرفــا أن المراد المضاربة بها عند ضيق المحل لعلمنا أن المال الواحد لايكون له نصفان وثاث وبه فارق الوصية بالثاث والسدس لان كل واحد مهما انجاب صحيح لا ينفسخ برد الوارث فان كل واحد منهما انجاب بتسمية يوجــد ذلك فيما هو محل الوصـية وهو الثلث فاما هذا فانجاب بتسمية لاتوجد تلك التسمية الا فيماهو حق الورثة فيبطل بردهم الايجاب فيما يتناول حقهم وكذلك الوصية بالالف والالفين فانها ماوقعت في حق الورثة مهذه التسمية لات حقالورثة في أعيان النركة دون الالف المرسلة (ألا ترى) انه تصور تنفيذ جميم هذه الوصية على ماسمي الموصى من غير اجازة الورثة بان يكثر مال المورث فكذلك في مسئلة المتقفان ذلك وصية بالبراءة عن السماية والسماية عنزلة الالوفالمرسلة (ألا ترى) انه يتصور تنفيذ الوصية لكل واحد منهما بدون اجازة الورثة بان يكثر مال الميت وكذلك في مسئلة المحاباة فالوصية بالمحاباة تكون من الثمن وذلك عنزلة المال الرسلحتي يتصور تنفيذه لكل واحد منهما بدون اجازة الورثة عندكثرة المال ه فان قيل هــذا فاســد فان الخلاف ثابت فيما اذا أوصى يعبد بمينه ا لانسان قيمته ألف وبعبد آخر بعينه لانسان تيمته ألفان ولا مالله سواهماوهنا يتصور تنفيذ الوصية لكل واحد منهمافي جميع ماسمي له بغير اجازة الورثة بان يكثر مال الميت فيخرج العبدان من الثات، قلنا نم ولكن وصيتهمابعين التركة حق الورثة فكانت تلك الوصية واقعة فيحق الورثة (ألا ترى) انها لاتصح الا بعد قيام ملكه في المين عندالوصية بخلاف الوصية بالالف المرسلة فأنها صحيحة أن لم يكن في ملكه مال عندااوصية والطريق الآخر لابي حنيفة أنااوصية بما زادعلي الثاث وصية ضعيفة حتى لا يجب تنفيذها الاباجازة الورثة والوصية بالارث وصية قوية ولا مزاحمة بينالضميف والقوى فيالاستحقاق ولكن الضميف فيمقابلةالقوي كالممدوم بمنزلة الوصية للوارث مع الوصية للاجنبي فأنه لا تثبت المزاحمة بينهما والمضاربة عند

عدم اجازة الورثة وبه فارق المواريث فقد استوت السهام في القوة وكذلك الوصايا في الثلث فقد استوت في القوة لمصادفة كل واحد منهما محل الوصية وكذلك التركة اذا كانت ألفا وفيها دين ألف ودين ألفان لان الدينين استويا في الفوة وكذلك الوصايا في الالوف المرسلة والمتق والمحاباة فانها استوت فيالقوة حين لم تصح في حق الورثة على مابينا وقول الموصى قصدتبين فلنا الفصيل بناء على صحة الانجاب في حق الاستحقاق وقد بطل ذلك بالرد على الطريق الاول وهو ضميف على الطريق الثانى فلايزاحم القوى وبه فارق مسئلة الالف لان مطلق الاضافة اليهما بعقبه تفسير وهو ماسميمن السمائة لاحدهما والسبمائة للآخر فيكون الحكم لذلك التفسير استواء الايجاب في القوة وما قالوا أن الايجاب ينصرف الى جزء شائم هاهنا فاسد فانه اذا أوصى بثلث ماله لا بنه استحق الموصى له جميع الثلث ولو انصرف الايجاب الى ثلث شائم في جميع المال صارله ثلث الثلث لاز ذلك القدر صادف محل الوصية وحيث استحق جميم الثاث عرفنا ان تسمية الثاث مطلقا تنفيذ محل الوصية لتصحيح انجابه في جميعه كالعبد المشترك بين اثنين ببيع أحدهما نصفا مطلقا فانه ينصرف البيع الى نصيبه خاصة فهذا مثله وعن أبي عاصم الثقفي قال سألني ابراهيم عن رجل أوصي بنصف ماله وثلثه وربعه فأجازوا قات لاعلم لي مها قال لى خذ مالاً له نصف وثلث وربع وذلك أثنا عشر فخذ نصفها ستة وثنثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ذلك وهذا قول أبى يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة رحمه الله مخلاف ذلك ولم يزد على ذلك حتى اختلفوا في تخريج المسئلة على أول أبي حنيفة وهذه مسئلة ممروفة تدعى الثقفية وربما يمتحن من يدعى التحرز في المقدرات من أصحابنا فأماتخريج تولهما فظاهر لان القسمة عندهما على طريق العول والمضاربة فالموصى له بالنصف يضرب بنصف المال ستة من اثنى عشر والموصى له بالثاث يضرب باربعة من اثنى عشر والموصى له بالربع يضرب بثلاثة فمبلغ هذه السهام ثلاثة عشر فحينتذ اجازه الورثة يقسم جميع المال بينهم على ذلك وعند عدم الاجازة يقسم الثلث بينهم على ذلك وأما عندأ بى حنيفة فقسمة المال بينهم عند اجازة الورثة على طريق المنازعة فخرج أبو يوسف رحمه اللةتوله على طريق ومحمد رحمه الله على طريق آخر والحسن رحمه الله على طربق آخر وكل واحد منهماروي طريقه عنه وطريق الحسن أوجه فأما طريق أبي يوسف فهو ان الموصى له بالنصف فضـل الموصى له بالثلث بسهمين لان تفاوت ما بين ا النصف والثاث همان ولا منازعة في هذين السهمين لصاحب الثاث والربع فيآخذهما صاحب

النصف ثم لامنازءة لصاحب الربع فيما زاد على الربع الى تمام الثلث وهو سهم وصاحب الثلث والنصف كل واحــد منهما يدعى ذلك وفى المال سمة فيأخذ كل واحد منهما سهما ففي ثمانية استوت منازعتهم فيها يكون بينهم اثلاثا فانكسر بالاثلاث فيضرب أصل المال اثنا عشرفي ثلاثة فيكون ستة وثلاثين صاحب النصف أخذ مرةسهمين ومرة سهما وقد ضربنا ذلك فى الثلاثة وهى تســمة وصاحب الثلث أخذ سهماوذلك ثلاثة والباقي أربمة وعشرون بينهم لكل واحد منهم ثمانية فحصل لصاحب الربع تمانية من ستة وثلاثين ولصاحب الثلث أحدعشر ولصاحب النصف سبمة عشر وأما تخريج محمد لقول أبى حنيفة فقريب من هذا والكنه قال لما أخذ صاحب النصف سهمين بلامنازعة تراجع حقه الى الثلث فوصاياهم جميعا بعد ذلك اجتمعت في الثلث ومن أصل أبي حنيفة أن الوصايا متى وقعت في الثلث فالقسمة بين أربابها على طريق المول فيضرب صاحب النصف بما بقي من حقه وهو أربعة من اثني عشر وصاحب الثلث باربعة أيضاوصاحب الربع بثلاثة فيكون بينهم على أحد عشر فالسبيل ان تضرب أصل المال اثني عشر في احدى عشر فيكون مائة واثنين وثلاثين كان قد أخــ فد صاحب النصف سهمين وضربناسهمافي أحد عشر وذلك اثنان وعشرون بتي بدد ذلكمائة وعشرة لصاحب الربع من ذلك ثلاثون ولصاحب الثلث أربعون ولصاحب النصف كذلك فجملة ما حصل لصاحب النصف اثنان وستون ولصاحب الثلث أربعون ولصاحب الربع ثلاثون فاما تخريج الحسن رحمهالله لقوله فهو آنه اجتمع هاهناوصيتان وصية في الثلث ووصية فيما زاد على الثلث وأبو حنيفة برى القسمة على طريق العول في الوصايا في الثلث والقسمة على طريق المنازعة في الوصايا فيمازاد على الثاث فيمتبر كل واحد منهما ويبدأ بقسمة الثلث لان القسمة على طريق العول تكون عن موافَّة فهو أقوى مماينبني على المنازعة ولان الوصية في محلما أقوى مما اذا جاوزت محلما فنقول يضرب صاحب النصف في الثلث بجميع الثلث وهي أربعة وصاحب الثلث بمثله وصاحب الربع بينهم فيضرب الثلث بينهم على أحد عشر فيكون جميع المال على تلاثة وثلاثين ثم يأني الى القسمة بطريق المنازعة فنقول صاحب النصف حقه في النصف من جميع المال وذلك سنة عشر ونصف وقد وصل اليه أربعة بتي له من حقه اثنا عشر ونصف وصاحب الثلث كان حقه في أحد عشر وصل اليه أربعة بتي له سبعة فمازاد على سبعة الي تمام اثني عشر ونصف لامنازعة فيه لصاحب الثلث فيأخذه صاحب النصف وذلك خمسة ونصف تمصاحب

الربيع كان حقه فى الربع وذلك ثمانية وربع وصل اليه ثلاثة بتى له خمسة وربع فما زاد على خمسة وربع الى تمام سبمة لا منازعة فيه اصاحب الربع فصاحب الثاث والنصف كل واحد منهما يدعيه وفي المال سعة فيأخذ كل واحد منهما سهما وثلاثة ارباع بلا منازعة فجملة ما أخذا من آتنين وعشرين وهو ثلثا المال تسعة مرة خمسة ونصف ومرتين سهم وثلاثة ارباع وذلك ثلاثة ونصفوالباقي ثلاثة عشر استوث منازعتهم فيه فيكون بينهم اثلاثا فانكسر بالاثلاثوكان قدا نكسر بالانصاف والارباع الاأن الربع يجزىءن النصف لان النصف يخرج من مخرج الربع فالسبيل أن يضرب ثلاثة في أربعة فيكون اثني عشرتم يضرب أصل المال وذلك ثلاثة وثلاثون في اتني عشر فيكون ثلثمائة وستة وتسمين الثلثمن ذلك مائة واثنان وثلاثون كان الصاحب النصف من ذلك أربه مضروبة في اثني عشروذ لك ثمانية وأربعون ولصاحب الثاث مثل ذلك ولصاحب الربع ثلاثة مضروبة في اثني عشر وذلك ســـتة وثلاثون وكان ماأخذ صاحب النصف من الثلاثين بلامنازعة خمسة و نصف مضروبة فى اثني عشر فذلك ستة وستون وما أخذه صاحب النصف وصاحب الثلث ثلاثة ونصف مضروبة في اثني عشر وذلك اثنان وأربعون بينهما نصفان لكل واحد منهما أحدوعشرونوكانالذى لايستقيم بينهم ثلاثة عشر مضروبة في اثنى عشر فيكون ذلك مائة وستة وخمسين بينهم لكل واحد منهم اثنان وخمسون فصاحب الربع ماوصل اليه من الثلثين الا اثنان وخمسون وصاحب الثاث أخــذ مرة اثنين وخمسين ومرة أحدا وعشرين وذلك ثلاثة وسبمون وصاحب النصف أخذمرة اثنين وخمسين ومرة أحدا وعشرين ومرةستة وستين فيكون ذلك مائة وتسمة وستين فاذا جمعت بين هذه السهام بانت سهام الذي المالتين وأربعة وستين فاذا ضممته الى الثلث الذي اقتسموه على طريق العول كانت الجملة ثلمائة وستة وتسمين فاستقام التخريج وعن ابراهيم رحمه الله قال اذا أوصى الرجل وأعتق مدىء بالمتق وبه نأخمذ وهو مروى عن ان عمر رضي الله عنمه وهمذا لان المتق أقوى سببا من سائر الوصايا فاله لا يحتمل الفسخ وهو اسقاط للرق والمسقط يكون متلاشيا وسدائر الوصايا يتحمل الفسخ والرجوع عنهاوثبوت الحكم بحسب السبب ولا ، زاحمة للضميف مم القوي تم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أخــذا بظاهم هذا الحديث فقد ما المتق على المحاباة المتقدمة وأبو حنيفة رحمه الله خص المحاباة من سائر الوصايا باعتبار انها أقوى سببا فسببها عقد الضمان وعقد الضمان أقوى من التبرع وقوة العتق باعتبار حكم السبب

فمندالبداءة بالمحاباة يترجح بالسبق وبقوة السبب فقال يبدأ بها وعند البداءة بالمتق يستويان من حيث أن للمتق توة السبق وقوة الحكم وللمحاياة قوة السبب والمتبر أولا السبب فأن الحمريذني على السبب فيتحاصان وسيأتي بيان السئلة في وضعها وعن ابراهيم في رجل يوصي الى رجل فيموت الوصى اليه فيوصى الى رجل آخر فان وصيتهما جميما صحيحة ومه نأخذ فان الوصى إله موت الوصى قائم منام الوصى في ولايته في المالوقد كانت ولايته في ماله ومال الموصى الاول فيخلفه وصيه في التصرف في المالين لان بعد قبول الوصية التصرف في مال الوصى الاول من حوائيج الوصى كالتصرف في مال نفسه وانما يقيم الموصى مقامه فيما هو من حاجته وعن ابراهيم في الرجل بوصي لام ولده في حياته وصحته فيموت قال هو ميراث وان أوصي عندموته لها توصية فهو لها منالثاثوالمراد بوصيته لها في صحته الاقرار والهبة لا الوصية المضافة الى ما يمد الوت لان حالةالصحة وحالة الرض في ذلك سواء وبه نأخذ فنةول الهبة لام الولد والاقرار لها بالدين باطل من المولى لانها باقيـة على ملكه وكسبها له عنزلة القنة فأما وصيته لها مضافة الى ما بعد الوت فصحيحة لانها تعتق بالموت ووجوب الوصية يكون بمد الوت فالوصية لهايمنزلة الوصية لجارية أجنبية وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أذا أقر الرجل عند موته بدين لوارث فانه لايجوز الا ببينة وان أقر لغير وارث بالدين جاز ولو أحاط بجميع ماله وبه نأخذ في الفصاين وقد روى في بمض الروايات مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك في الاقرار وعن ابراهيم في المرأة يضربها الطلق قال هي بمنزلةالمريض في الوصية والتبرع والطلق الهم لوجع الولادة ويسمي ذلك مخاصاً يضا قال الله تمالي فأجاءها المخاض الى جذع النخلة ومتى أخذهاوجم الولادة فهي بمنزلةالمريض لأنها أشرفت على الهلاك الارأنه قد يأخذها الوجع ثم يسكن فباعتبار ذلك الوجع لاتصير في التبرعات كالمريضة بمنزلة مرض يعقبه برء وأنما تصير كالمريضة أذا أخذها الوجع الذي يكون آخره القصال الولد عنها من سلامتها به أو موتها لان المعتبر مرض الموت ومرض الوتمايته لل به ومن أوصى بأكثر من ثاثماله لم يجز في الفضل على الثاث الا ال يجيزه الورثة بمد موته وهم كبار لانحقهم تماق عاله عرضه ولكن الشرع جمل الثاث محلا اوصية الموصى ليتدارك به مافرط في حياته فما زاد على ذلك اذا أوصى به فقد قصد الاضرار بورثته باسقاط حقهم عما تماقحةهم به وايثار الاجنبي على من آثره الشرعوهو الوارث فللوارثأن يردعليه |

قصده بأن يأبي الاجازة ولامعتبر باجازته فيحياة الموصى عندنا وقال اس أبي ليلي تصح اجازته في حياته وليسله أن يرجع بعد وفاته لانه سقط حقه بالاجازة وبالمرض قد تعلق حقه بماله فيصح اسقاطه وفقه هذا أن حق الوارث انما يثبت في ماله بالموت ولكن سبب موته المرض فلما أقيم هذا السبب مقام حقيقة الوت في منع الورث من التصرف المبطل لحق الوارث فكذلك قام مقامه في صحة اسقاط الحق من الوارث بالاجازة والكنا نقول استقاط الحق قبل وجود السبب لا يجوز ويمتبر المرض بسبب تعلق حقمه بماله بل السبب مرض الوت ومرض الوت ما يتصل به الموت فنبل اتصال الوت لا يكون سببا وهذا الانصال موهوم فيكون هذا اسقاطالحق قبل تقرر السبب ثم الاجازةمن الوارث أنما تعمل لوجود دليل الرضيمنه بتصرف الريضواجازته في حياة الموصى لاتدل على ذلك بل الظاهر أنه احتشم المورث الم بجاهره بالردمن غير أن يكون راضيا بوصيته بخلاف مااذا أجازه بعد الموت وفي الاجازة بمد الموت أن لم يكن الوارث من أهله بان كان صغيرًا فهو باطل أيضًا لا نه اسقاط الحق بطريق التبرع فأما اذا كان كبيرا فاجازته صحيحة ويسلم المال للموصى لهبطريق الوصية من الوصي عند ناوعند الشافعي صحيحة بطريق النمليك من الوارث ابتداء منه حتى لا يتم الا بالقبض على قوله وعندنا يتم من غير قبض الموصى له والشيوع لا يمنع صحة الاجازة وليس للوارث أن يرجم فيه ، وجه قوله أن بنفس الموت قد صار قدر الثلثين من المال ملكا للوارث لاناايراث يثبت من غير قبول الوارث ولا يرتدبالر دفاجازته تكون اخراجا للمال عن ملكه بنير عوض وهذا فيه لا يتم الا بالقبض كما لو أوصى بمال جاره فاجازه الجار بمدموته ولكنا نقول تهمرف الوصى صادف ملكه وامتنع نفوذه بقيام حق الغير فيــه اجازة من له الحق تكون استاطا كاجازة المرتهن بيع الراهن وكذلك ان أجازوا وصية الوارث واو أوصى بالف درهم من مال رجل أو بعبدأو توب فاجاز ذلك الرجل قبل موته أو بعده فله أن يرجع عنه مالم يدفعه الى الموصى له فاذا دفعه اليه جاز لانوصيته من مال غيره بمنزلة الهبة كانهوهب مال غيره فلا يصبح الا بالتسايم والقبض كما لووهب مال نفسه بخلاف الوصية من مال نفسه بأكثر من الثلث لانه أوصى بمال نفسه الا أنه لم ينفذ لحق الورثة فاذا أجاوزوا فقد أبطلوا حقهم وجاز من قبل الوصى جواز الوصية فلم يكن التسمليم من شرط صحتها وجوازها واذا أوصى الرجل لرجل بمبد ولآخر بثوبولآخر بدار والثلث يبلغ الف درهم والوصية تبلغ

ألفا وخمسمائة أصاب كل واحد منهم ثائى وصيته وبطل الثلث لآنه لابد من ابطال الفضل على الثاث وليس أحــدهم بابطالها أولى من الآخر وقد استووا في استحقاق الثلث فكذا في ابطاله فينةص من وصية كل واحد منهما ثلثها ووجه ذلك ان ينظر الى مبلغ الوصايا والى ثلث ماله فان كانت الزيادة مقدار الثاث ينقص من نصيب كل واحد منهما الثاث وان كان نصفا النصف وتفسيره اذا أوصي لرجل بعبد قيمته ألف درهم ولآخر بثوب قيمته ثاثما تةدرهم ولآخر بدار قيمتها مائتان فذلك كله ألف وخسمائة وثاث ماله ألف فلزيادة مقدار الثلث فينة ص من وصية كل واحد منهم مقدار الثاث فاصاحب العبد ثنثا العبد ولصاحب الدارثلثا الدراهم ولصاحب الثوب ثلثا الثوب فاستقام الثاث والثلثان واذا أوصى لذوى قرابته بالثلث فان ذوى قرابته كل ذى رحم محرم منه ، قال رضى الله عنه هنا خمسة ألفاظ اما ان يوصى لذوى قرابتــه أو لاقاربه أو لانسابه أولا رحامه أو لذوى أرحامه فأبو حنيفة يعتبر خمسة أشياء ذا رحم محرم واثنين فصاعدا ماسوى الوالد والولد ومن لا يرثوالاقرب فالاقرب وفى قول أبى يوسف الاول يدخل فيها جميع ذوى رحم محرم منه الاقرب والابعد فى ذلك. سواء ثم رجع فقال كل من يجمعه وأباه أقصى أب في الاسلام ويدخل في الوصية ذو الرحم وغير ذي الرحم المحرم كلهم ســواء وهو قول محمد والاختلاف في موضعين أحــدهما أنه يصرف الىذوى الرحم المحرم ولا يصرف الى غيرهم عند أبى حنيفة وعندهما ذو الرحم المحرم وغيره سواء والثاني اله يصرف الى الاقرب فالاقرب عنده وعندهما يستوى فيه الاقرب والابمد واتفقوا آنه لاندخل فيها الوصيةلوارث لقوله عليهالسلام لاوصية لوارث وكذلك يمتبر الاثنان بالاتفاق لان ذوي لفظ جم وأقل الجمع اثنان في الميراث (ألا ترى )ان الاخوين ينقلان الام من الثاث الى السدس فكذلك في الوصية اذهى أخت الميراث فلذلك لا يصرف الى الوله لانهما يسميان قرامة لقوله تمالى أن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين من بينهما فتبين ان الوالدين غير القرابة فاذا خرج الابمنأن يكون قربا للان خرج الابن منأن يكون قريبا للاب وهل يدخل فيها الجدود وولد الولد فغي الزيادات انه مدخل ولم مذكر فيه خلافا وروي الحسن عن أبي حنيفة ان الجد وولد الولدلامدخلان في الوصيةوكذا روىعن أبي نوسف لان الجدىمنزلة الاب وولد الولد عنزلة الولد وانما اعتبر أنو حنيفة ذا الرحم المحرم لان الوصى قصد بالوصية صلة الرحم لانه مأمور بها قال الله تمالى انه الله يأمر بالمدل

والاحسان وابتاء ذي القربي وقال جل وعلا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فلما كان مأمورا بصلة القرابة وانما تجب الصلة ممن كان ذا رحم محرم منه فأنصر فت الوصية اليه دون غيره لان القرابة المطلقة قرابة ذي الرحم المحرم لاختصاصهاباحكام مخصوصة من عدم جواز المناكحة والعتقءندالملك وعدمالرجوعفي الهبة ووجوبالنفقة عند العشرة فانصرفت الوصية اليه وأنما اعتبر الاقرب فالاقرب لأن كل من كانأقرب اليه فهو أشبه مهذا اللفظ فكان أولى كما في المصبات وذوى الارحام في الميراث والافرب في الشفعة . وجه قول أبي يوسف الاول أنه ينصرف الى كل ذي رحم محرم منه الاقرب والابعد منه سواء لانهم في استحقاق الاسمسواء ( ألا تري )انه لو أوصى لاخوته وله اخوة بعضهم لاب وأم وبعضهم لاب وبمضهم لام أنهم في الوصية سواء ولا يعتبر الاقرب وجه قوله الآخر وهو قول محمد إنه يدخل فيه ذوو الرحم المحرم وغير ذي الرحم المحرم ويصرف الى كل من يجمعه وأباه أقصى أب في الاسلام أن هذا اللفظ في الا بمدين أكثر استمالا من الاقربين ( ألا ترى ) أنه لايقال الاخ أوالم هذا قريبي فيدخلون كلهم في الوصية (ألا ترى) الى ماروى في الخبر لمانزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الاقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلمأقر باءهسبمين نفسا وقال لهم انی نذیر لکم بین بدی عذاب شدید و کان فیهم ذو رحم محرم وغیره فثبت ان کلهم في الوصية سواء الآأنه لا يمكن أن يدخل فيهجيع أولاد آدم عليه السلام فيجمل الحد فيه من يجمعه واياهم أقصى أب في الاسلام لانه لما ورد الاسلام صارت المرفة بأهل الاسلام وكان قبل ذلك يعرف تقبائل الجاهلية وهماأغاقالا ذلك في زمانهما لان في ذلك الوقت رعا يبلغ الى ثلاثة آباء أو أربهة آباء ولا يجاوز ذلك فتتبين أقرباؤه أما فى زماننا فلا يمكن أن يمتبر ذلك لان النسبة قد طالت فتقع الوصية لقوم مجهولين فان ترك عمين وخالين وهم ليسوا بورثة فعنسد أبي حنيفة الوصية للعمين دون الخالين لان العم أقرب من الخال لانه من قبل الاب بدليل الولاية وعندهماالثاث بينهم بالسوية ولوكان لهعم واحد وخالان كان للم النصف والنصف للخالين عنده لانه أوصى بلفظ الجمع وهو قوله ذوي وأقل الجمع في الوصية اثنان ويصرف النصف الى الخالين لانهما يستحقان اسم القرابة فاذا خرج العممن الوسط صاركانه لم يترك الا الخالين قال محمد رحمه الله اذا أوصى شلث ماله لقبيلة دخل الموالي فيه لانهم ينسبون الى تلك القبيلةوقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال مولي القوم منهم هذا اذا كانوا يحصون

فان كانوا لا محصون فالوصية باطلة لان المقصود من هذه الوصية الصلة ( آلا ترى) اله يستوى فيــه الغني والفقير فاذا كانوا لا تحصــون صاروا مجهولين فبطلت وجه الاحصاء ذكرناه في الشرب والشفعة ولا خيلاف في المسئلة الا أنه نص على قول محمد وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله اذا أوصى لفقراء أهل بينه فلكل من ينسب الى أقصى جد في الاسلام من قبل الرجال وكذا لمحتاجي أهل بيتهأي اذا أوصى لاهل بيته فان كان الموصى من أولاد المباس فكل من كان نسبه الى العباس من قبل الاب دخل فيه سواء كان هو بنفسه ذكرأو أنثى بعد أن يكونا منسوبين اليه من قبل الآباء ومن كان نسبه اليه من قبل الام لامدخل فيه لانه لايسمي من أهل بيته وأنما يسمى من أهل بيت آخر بن وكذلك الوصية لجنس فلان أو لمحتاجي جنسه لانالجنس وأهل البيت سواء وسواء كانوا محصون أو لا محصون لان هذا سبيل الصدقة لانه حصر الفقراء والمحتاجين وجهالة المتصدق عليه لانمنع الصحة فان قابض الصدقة هو الله تمالى وهذا عندهم الأأن عندأني حنيفة يعتبر الاقرب فالاقربولا يعطى غير ذي الرحم المحرم وعندهما تصرف الى الـكل \*ولو أوصى بثاث ماله لاخو تهوله ستة اخوة متفرقين وله ولد يحوز ميراثه فالثلث بيناخو ته سواء لان الاستحقاق بالإسم وهم في استحقاق الاسم سواء بخلاف مالو أوصى لافرباء فلان عند أبي حنيفة لانه يصح أن يقال هذا أقرب من فلان ولا يصح أن يقال هذا أكثر اخوة من فلان بل كلهم في استحقاق الاسمسواء هذا اذا كان له ولد يحوز ميراثه فان لم يكن فلا وصية للوارث وللأخوبن لاب الله ذلك لانهما لابرثان \* فان قيل وجب ان يصرف جميه الثلث اليهما اذا لم تصح الوصية لهم كما لو أوصى لحى وميت \* قلناالاضافة كانت صحيحةالىالاخوبن لاب وأمين ولاخوين لام (ألا ترى) انه لو أجازت الورثة جازت الاأنهم خرجوا بسد الدخول في الوصية فلا يزداد حق الاخ لاب ( ألاترى ) انه لو أوصى لثلاثة نفر فمات اثنان قبل موته كان للباقي ثلث الثاث لصحة الاضافة (ألا ترى) أنه لو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت بهلوارثه فانه يكوزرجوعا مخلاف مالو قال لفلازو فلان وأحدهما ميت لان الميت ليس عحل نوجهما فلا مدخل تحت اللفظ ( ألا ترى) اله لو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت مه لفلان الميت لا يكون رجوعاً واذا أوصى بثلثه لبني فلان فهذا لا يخلو اما أن يكون الاب هو قبيلة مثل تمم وكايبووائل أولا يكون قبيلة بلأب خاص فان كانت قبيلة خاصة دخل

فيه الذكور والاناث لان الرادالنسبة والمرأة تقول أنا من بني فلان كما يقول الرجل لانه لاحقيقة لهذهالنسبة وأنما ينسب اليهامجاز افيتناول جنسمن ينسب اليها حقيقة كان أو مجازا (ألاترى) أنه لو يدخل فيه الحليف والخليل واذا كانوا يحصون فان كانوا لا يحصون فهي ماطلة لان في القبيلة أغنياء وفقراء والوصية للاغنياء صلة والصلة للمجهول باطلة أما اذا كان فلازأبصاب فان كانوا ذكورا دخلوا في الوصية لان لفظ البنين للذكورحقيقة فينصرف اليهما أمكن وان كنَّ انانًا الابدخل فيه ذكور واحدة منهن لان اللفظ لا يتناولهن وان كانوا ذكورا وأنانا فمندأبي حنيفة وأبي يوسف الوصية للذكور دون الاناث وعند محمد بدخل فيه الذكوروالا باثوهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة رواه يوسف بن خالد السمين لابي يوسف وأبي حنيفة فمندأ بي حنيفة وأبي يوسف ان البنين جمع لابن يقم على الذكور لانه حقيقة (ألا ترى)أنهم لو كانوا كامم انانا لم يدخلوا في الوصية ومحمديقول البنين اذا ذكروا مظلقاً يقع على الذكور والآباث عند اشتراكهم قال الله تمالى يابني آدمولم يقصر اللفظ على الذكر خاصة لان النسب الى الجد عنزلة النسب الى الاب في الحقيقة لان أكثر الناس ينسب الي الجد ليمرف دون الاب ( ألا ترى) ان ابن أبي لي لي ينسب الى جده وكذلك أبو نصر بن سلامة ينسب الى جده لان سلامة جده لاأبوه واذا كان ينسب الي الجد صار الحري أن الصلب والجدسواء ولو أوصى بثلثه لولد فلان وله بنون وبنات كان الثلث بينهم سواء لان الولد اسم لجنس المولود ذكراكان أو أني واحداكان أو أكثر ولو كانت لهام أة حامل دخل مافى بطنها في الوصية لانه دخل تحت تسمية الولد (ألا ترى) أنه برث فيدخل تحت الوصية أيضا فان كانت له منات وبنو ابن فالوصية لبنائه دون بني ابنه لان لفظ الولد يتناول ابنه حقيقة ويتناول أولاد الابن مجازا فهما أمكن صرفه الى حقيقته لايصرف الى مجازه ولا يدخل أولاد البنات لأنهم من قوم آخرين وليسوا من أولاده لان النسب الآباء ولو كان له ولد واحد ذكر أوأني فجميم الوصية له لانه هو المستحق الاسم على الحقيقة فلا يصرف الي مجازه والولد اسم جنس بتناول الواحد فصاعدا واذا أوصى لفخذ فلان أو ابطن فلان فالجواب قيهمثل الجواب في قوله لقبيلة فلان يدخل فيه البنون والبنات وهذا اذا كانوا يحصون فأما اذا كانوا لايحصون فالوصية باطلة لانهلل جهول الااذا قال لفقرائهم فحينتذ يجوز لان المقصود مه التقرب الى الله تمالى فان كانوا يحصون يدفع الى جميعهم لانه بمنزلة النسمية لهم وان كانوا

لايحصون يجوز أن يدفع الي بمضهم دون بعض غير أن عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله بجوزصرفه كله الى فقير واحدوعند مجمد لايجوز الا أن يصرف الى اثنين لان الوصية أخت الميراث والجمع في باب الميراث اثنان فصاعدا ولهماان الفقر اسم جنس والجنس يتناول الواحد فصاعدا دل عليه قوله تمالى انما الصدقات للفقراء الآبة ولو دفع الى فقير واحد جاز ولهذا لو قال أن تزوجت النسماءفعبدي حر فتزوج امرأة واحدة يمتق، ولو أوصى ثلثه لفلان وفلان أو بني فلان وفلان ثم مات الموصى فالمسئلة على ثلاثة أوجه اما أن يموت أحدهما قبل موت الموصى أو بعد موته أو كان ميتا وقت الوصية أما اذا مات بعد موته فانه يكون الثلث بين الحي والميت نصفين ولان الوصى لما مات أولا فقد وجبت الوصية لهما فاذا مات أحدهما صار نصيبه لورثته وان مات أحدهما قبل موته صار نصف الثلث للحي ونصفه مردودا الى ورثة الوصى لانه مات قبل وجوب الوصية له لان الوصية تملك بمد الموت وقد مات قبل الملك وأعايكون للحي نصف النباث لان الاضافة اليهما كانت صحيحة وكان لكل واحدمنهما نصف الثلث فلا يزاد حقه عوت الآخر فكان لورثة الموصى وأما اذا كان أحدهما ميتاوةت الوصية فان كان الموصى قال بني فلان وفلان فللحي نصف الوصية ولا شي لورثة الميت لان كلمة بين كلة تقسيم وتجزئة فصاركانه أوصى لكل واحد منهما ينصف الثلث واذا بطل نصيب الميت رجع الى ورثة الموصى ولا يكون للحي الا النصف واو قال لفلان وفلان وأحــدهما ميت فالوصية كلها للحي سواء علم بموته أو لم يملم وبروى عن أبي يوسف أنه قال ان كان الموصى علم بموته فالثلث كله لاحى وان لم يعلم فللحي نصفه لانه اذا لم يعلم عوته كان قصده عَلَيْكُ نَصِفُ الثَّلْثُ لَـكُلُّ وَاحْدُ مَنْهُمَا وَلا يُثْبِتُ الْا ذَلِكَ بِخَلافَ مَا اذَا عَلَم بموتَه لانه قصد صلة الحي منهما وجه ظاهر الرواية أنه أضاف الوصية الي أنين أحدهما تصلح الاضافة اليه وَالْآخر لا تصلح فبطلت الاضافة الى من لا تصلح اليــه الاضـافة وتثبت الى من تصلح الاضافة اليه (ألا ترى) انه لو قال ثلث مالي لفلان ولهذه الاسراء ولهذه الاسطوالة كان الثاث كله لفلان ولو قال ثلث مالي لفلان ولعقبه فالثلث كله لفلان لان الاضافة الى العقب فاسدة لأن عقبه من يعقبه فاذا كان هو حيا لا يكون له عقب واذا بطلت الاضافة إلى العقب ثبت ثلث المال اليه ولو قال ثلث مالى لفلان وللمساكين كان نصفه لملان ونصفه للمساكين عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين بناء على ماذكر نا أن عنده

المساكين اسم جمع فيتناول الانين وعندهمااسم جنس فيقع على الادنى وكذا لوقال ثلث مالى الفلان وللحج كان نصفه لفلان ونصفه للحج لان الوصية للحج وصمية لله تعالى فصار كانه أرصى لاننين واذا قال حجوا عنىحجةوأعتةوا عنى نسعة لنفذ من الثلث لان الوصية نفاذها من الثاث فاذا كان لا يسمها ينظر ان كانت الحجة حجة الاسلام بدي بها وان أخره الميت لان حجة الاسلام أقوي من نسمة التطوع ويعلم أن اسقاط الفرض أهم اليه من غيره الا أنه أخره ليقبل قلبه وان كان حجه تطوعاً وليس أحدهما باولى من الآخر فيبدأ بما بدأ له الميت لانه أهم عنده هذا اذا أوصى بعتق نسمة منه بغير عينها اما اذا كانت النسمة بمينها فانهما يتحاصان في الثاث لان الوصية بالعتق وصية للعبد اذا كان معينا والوصية بالحج وصية لله تمالى فصار عنزلة وصيتين مختلفتين فيتحاصان مخلاف ما اذا كانت النسمة بغير عينهالانهما وصيتان لله تعالى واذا أوصى بالثاث لبني فلان وهم أربعة فمات منهم اثنان وولد للاب ولد آخر ثم مات الوصى فالثاث لولده يوم عوت الموصى لان الوصية تمليك بعد الموت فانصرف الى الموجودين بعد الوت (ألا ترى) أنه يعتبر ماله يوم الموت لا يوم الوصية وكدا لو قال الله على الوالى الله والله العربي ثم مات منهم ميت وأعتق اللان منهم عبدا ثممات الموصى فالثلث لمواليه يوم مات لما ذكر نا ولو كان الهلان موالى أعتقهم وموالى أعتقوه فان لم يكن من العرب ولم يبين لاى الفريقين أوصى فالوصية باطلة لان الموصى له مجهول لان المولى يذكر وبراد به المولى الاسـفل ويذكر ويراد به الاعلى ولا يمكن الجمّم بينهما لاختـلاف المنصود لان المقصود من الوصية الاسفل زيادة انعام ومن الوصية الاعلى الشكر على النعمة وهما متضادان لايمكن الجمع بينهما وروىءن أبى حنيفة أن الثلث للمولى الاسفل لانقصده بالوصية البروالناس يقصدون بالبر المولى الاسفل دون الاعلى ( ألا ترى ) أنه او وقف على مواليه كان للاسفل دون الاعلى كذلك هنا وروى عنه أيضا ان الثلث بين الفريقين نصفان لان الاستحقاق بالاسم وهم في استحقاقه سوا. (ألا ترى) انه لو أوصى لاخوته وله أخلاب وأم وأخ لاب وأخ لام ان الثاث بينهم لاستحقاق الاسم كذلك ها هنا واو أوصى بثلث ماله لفلان وله مال فهلك ذلك المال أو لم يكن له مال ثم اكتسب ما لا فله ثلث ماله يوم عوت لان الوصية تمليك عند الموت ولان الرجل لا يكون ماله أمدا على حالة واحدة فرعا يستفيدورُبما يهلك نلما أوصى بثاث ماله مرسلا ولم يقيده صار كانه قال الهلان ثلث مالم الذي

يكوزوقت الوت ( ألاترى ) أنه لو ربح في المال ربحًا أو زاد في المال شيأ اذله ثلث جميم المال «واو أوصى له بثاث غنمه فهلسكت النهم قبل موته أو لم يكن له غنم من الاصل فالوصية باطلة وكذا المروض كامها لان الوصية تملقت به فالهلاك سطلها وكذلك ان لم يكن موجودا فاستفادلانه علقه بالمين وأنها غير موجودة وكدا لو قال شاة من غنميأو قفيز من حنطتي ثم مات وليس له غنم ولا حنطة فالوصية باطلة اذا لم يكن له في الاصل غنم ولاحنطة ومثله لو قال شاة من مالى أو قفيز حنطة من مالى أوثوب من مالي فالوصية جائزة ويعطى له قيمة شاة لانه أضافها الى ماله فالمال اسم لاجنس يتناول الدراهم والدنانير والمروض وبحوها والشاة البست من أجزاء هذا المال فعلم أنه أراد قيمة شاة من ماله ﴿ولو أُوصِي له بشاةولم يقل من غنمي ولا من مالي فمات وايس له غنم لم تذكر في هذا الكتاب وينبني أن يمطي له شاة أو قيمة شاة وقد ذكر في السير الكبير مسئلة تبدل على هـذه الحالة قال اذا قال الامام من قتل قتيلا فله جاريةمن السبي فان كان في السبايا جارية فانه يمطى له وان لم يكن فانه لايعطى له ولو قال من قتل قتيـــ لا فله جارية ولم يقل من الســي فانه يمطى جارية على كل حال كذلك هنا\* ولو أوصى لرجل بثوب ثم قطعه وخاطه قميصا فهذا لايخلو اما أن يغيره عن جنسه أو يزيد فيه أو ينقصه أما اذا غيره عن جنسه كان رجوعا كما اذا أوصى له بثوب ثم قطعه وخاطه هيصا أو أوصى له بقطن تم غزله أو بغزل ثم نسجه أو محدمدة ثم صاغ منها اناء أو سيفاأو بفضة ثم صاغ منها خاتما أو غيره كان رجوعا لانه لما غيره عن حاله استدل به أنه أرادالرجوع اذا او كان من قصده البقاءعلى الوصية لما كان يغيره عنحاله فالذي أوصى به لم يوجد والذي وجد لميوص به لانه صار شيأ آخر وأما اذا زاد فيه فان كانت زيادة لها قيمة مثل الثوب اذا صبغه والسويق أذالته بالسمن أو أوصى له بدار وليس فيها بناء فبني فيها كان ذلك رجوعا لان الموصى له لا يتوصل اليه الا ببذل وقد جعل وصيته بغير مذل فلما لم يتوصل اليه الا ببذل يستدل مه أنه أبطل الوصية وأما اذا زاد شيأ يتوصل به اليه بنير بذل كما اذا أوصى بدار ثم جصصها أو طينها فذلك لا يكون رجوعاً لان ذلك تحسين وتزيين ويتوصل اليه بغير بذل فلم يكن رجوعا وكان ذلك دليل البقاء على الوصية \*وكذلك او أوصى له بثوب تمغسله لم يكن رجوعا لآنه ليسبزيادة وانماذلك لازالة الدرن والوسخ وأما اذا نقصه فان كان نقصانا يبقي الغير مع ذلك النقصان لا يكون رجوعا كما اذا أوصى له بثوب ثم قطعه ولم يخطه لان الشي لم يتغير عن

حاله لكن انتقص وان كان لا يبقى مع ذلك النقصان كان رجوعا كما اذاأ وصى له بشاة ثم ذبحها لانالاحم لا بقي الي وقت الموت والانسان وان مرض مرضا شديدا فانه لاينقضي أجله فلما كان عنده أن اللحم لا يبتى الى وقت موته فقد قصد الرجوع عن الوصية \* ولو أوصى له بقطن ثم حشامه قباء أو ببطانة ثم بطن مها أو بظهارة شم ظهر بها توبا فذلك رجوع لان هذا يمد استهلا كان طريق الحكر ألا ترى) أن الفاصب لو فعل هذا انقطع حق المالك فالاستهلاك يدل على الرجوع « واو أوصى له بُعبد أو بثوب ثم باعه ثم اشتراه فبيمه رجوع عن الوصية لانه لما باعه صار بحال لو أوصى به فى هذه الحالة لا يصح لا نه وصية بملك الغير فكان بيمه دليلا على الرجوع ، ولو أوصى لرجل بعبد لا يملكه ان يشترى له ثم تملكه الموصى م. ة أو ميراث أو وصية ثم مات فهو جائز من ثلثه لانه أوصى بشراً، ذلك العبد وبدفعه الى فلان فاذا ملكه بوجه من أسباب الملك دفع عوته الشراء عن الورثة وليس هذا كمااذا قال أوصيت مهذا العبد لفلان والعبد لغيره تمملكه أنه لا تنفذ وصيته لانه لو لم يشتر في تلك المسئلة لا بجب على الورثة شراؤه فان ذلك عنزلة هبة عبد الغير ان أجاز صاحبه جازوا لافلا أما في مسئلتنا فلو لم يشتر بنفسه يجب على الورثة شراؤه ان قدروا عليه ودفعه اليه فلما اشترى بنفسه أو ملكه بوجه آخر وجب عليهم نصفين لانه أوصى لكل واحد منهما بجميع العبد الا أنه لما تضايق عن حقهما نقضي بينهما لاستوائهماهذا كدار بيعت ولهاشفيمان ثبت حق الشفعة لكل واحد منهما على الكمال الا أنه يقضى بينهما لضيق المحل كذلك هنا قال في الاصل أنه متى سمى الوصية الاولى وأوصى بها للثانى كان رجوعا عن الوصية الاولى ومتى سمى الوصية مهولم يسم الوصية الاولى لم يكن رجوعا وكان ذلك بينهما \* وبيانه اذا أوصى بعبده لرجل ثم قال العبد الذي أوسيت به لفلان أوصيت به لفسلان آخر كان رجوعاً لانه سمى الوصية الاولى واستأنف الوصية للثاني فكان رجوعا واستثنافا للوصية للثاني وكذلك لو قال العبد الذي أوصيت به لفلانهو لفلان آخر وكذا لو قال العبدالذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان آخر لانه سمى الوصية الاولى واستأنف الوصية للثانى محرف قدلانه للايقاع والابلاغ فىالاستثناف فكان رجوعا وكذا لو قال العبد الذيأوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان آخر ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان وقد أوصيت به لفلان كان بينهمانصفين ولم يكن رجوعا لان الواو للمطف والجمع فقد جمع بينهما فىالوصية ولم يستأنف الوصية للثانى أما اذا سمي الموصى

أوصى به لآخر لما ذكرنا ولو لم يوص به لاحد ولكنه جحد وصية الاول وقال لم أوص له فهــذا رجوع هكذا ذكر هنا وذكر في الجامع اذا قال اشــهدوا أبى لم أوص له لايكون رجوعا وهذه المسئلة على قياس تلك المسئلة ينبغيأن لايكون رجوعا وبعضهم فرق لاختلاف الوضع أما من جمــل في المسئلة روايتين فوجه من قال انه رجوع أن الوصية تحتمل الرد والنقص فكان الجحود رجوعا كما اذا جحدالموكل الوكالة كانحجرا على الوكيل والمتبايمين اذا جحدا البيع كان اقالة منهما ووجه الرواية التي لاتكون رجوعا أن الوصية وجوبها بالموت بدليل أنه يمتبر القبول والرد بعد الوفاة فاذا قال لم أوص له بشئ فهو صادق في مقالته على مـنى انه لم يوجب له الوصية بمد فلا يكون رجوعاً ومن فرق لاختلاف الوضع قال هنا جحد الوصية فكان رجوعاً وفي الجامع لم يجحد ولكن قال اشهدوا أبي لم أوص له إشئ فقد أمر الشهودأن يكذبوا عليه فلا يكون رجوعا والاصح ماذكره الملي في نوادره أذعلي قول أبي يوسف الجحود يكون رجوعا عن الوصية وعلى قول محمد لايكون رجوعا فما ذكر هنا قول أبي يوسف وما ذكر في الجامع قول محمد . وجه قوله أن الرجوع فسيخ ورفع للمقد الثابت وجحود أصل العـقد لايكون تصرفا فيــه بالرفع كما ان جحود النـكاح من الزوج لا يكون رفعاً له بالطلاق .وجه قول أبي يوسف انه بالجحود يبقي العقد في الماضي ومن ضرورته نني المقد في الحال والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص وهو عملك نني المــقد في الحال ان كان لا علك نفيـه في الماضي وبه فارق النكاح من الاصل يقتضي نني و قوع الطلاق عن الحل الا انه نقتضي القاع الطلاق على المحل في الحال ه ولو أوصى له بثلث غنمــه أو ابله أو طعامه أو شئ مما يكال أو يوزن من صنف واحــد فاستحق الثلثان من ذلك أو هلكو بقي الثلث وله مال كثير يخرج الباقي من ثلثه فللموصى له جميم مابقي وقال زفر في الاســتحقاق كذلك وفي الهــلاك للموصى له ثلث مابقي لانه | بالاستحقاق تتبين أنه عند الوصية ماكان علك الا الثلث وأن تصرفه تناولذلك الثلث لان وصيته بالمين لاتصح الا باعتبار ملكه في المحل فأما بالملاك فلا يتبين ان الهالك لم يكن على ملكه وقت الايجاب وانماوجب له الثاث شائما فماهلك يهلك على الشركة ومالم يبقى يبقى على الشركة ولكنا نقولان تنفيذ الوصية بمدالموت وعندذلك محل الوصية هوااباقي فيالفصاين

جيمافيستحق جميع مابق وهذا لانالموصي جمل حاجته فيهذه المين مقدمة علىحق ورثته بقـدر ماسمي للموصى له فكان حق الورثة فيـه كالتبع وأنما يجمـل الهالك من التبع لامن الاصل وهذا بخلاف مااذا أوصى له بناث ثلاثة أجناس من المال فاستحق جنسان أوهلك جنسان قبل موت الموصى فان للموصى له ثلث مابقي لان هناك الموصى له لايستحق جميم مابقي بما أوجبه له بحال ( ألا ترى ) اله لو بقيت الاجناس لم يكن له أن يجبر الورثة على أنّ يقسم المكل قسمة واحدة فيعطونه أحد الاجناس وفى الجنس الواحدهومستحق لجميع مابتي عا أوجبه حتى اذا لم يهلك منه شئ كان له أن يجبر الورثة على القسمة ليأخذ الثلث والباق هو الثلث \* ولو أوصى له شات ثلاثة وشلانة من الرقيق واستحق البعض أو هلك لم يكن للموصى له الا ثلث الباقي ومن أصحابنا من يقول هو عند أبي حنيفة رحمه الله لا نه لا يرى قسمة الجبر فى الدور والرقيق فهي عنده كالاجناس المختلفة فاما عندهما فينبغي أن يكون للموصى له جميع ما بقي لانها بمنزلة جنس واحد عندهما في أنها تقسم قسمة واحدة والاصح قولهم جميعا لانهما لا يقولان بقسمة لجبرف الدور الاأن برى القاضي المصلحة في ذلك فلا يكون الموصى له مستحقا للدار الباقية بما أوجبله الموصى وكذلك لايريان قسمة الجبر فى الرقيق الاعند التساوي في الماليـة ولا يكون ذلك الا نادرا فالتفاوت في بني آدم كثير في الظاهر فامذا لا يكون للموصى له الاثلث ما بقي ولو أوصى لرجل بعبد قيمته خسمائه ولا خر شوب قيمته ما ته ولا خر بسيف تيمته ما ثنان وله سوى ذلك ألف درهم أو عروض بقيمة ألف فان الورثة ان لم يجيزوا فلكل واحدمنهم ثلاثة ارباع وصيته لان مبلغ الوصايا تمانمائة درهم وثلث مال الرجل ستمائة فكان الثلث من مبلغ الوصايا بقدر ثلاثة ارباعه فعند عدم الاجازة يبطل من وصية كل واحد منهم الربع فيسلم لصاحب المبدد ثلاثة ارباع العبد وقيمته ثلثمائة وخمسة وسبعون ولصاحب الثرب ثلاثة ارباع الثوبوقيمته خمسة وسبعون ولصاحب السيف ثلاثة أرباع السيف وقيمته مائة وخمسون فجملة ما نفذت فيه الوصية ستمائة وحصل للورثة ألف درهم وربـم العبد قيمته مائة وخمسة وعشرون وربع الثوب قيمته خمسون ذلك ألف ومائتان فاستقام الثلث والثلثان «ولو أوصى لرجل بسيف قيمته ما منه ولا خر بسدس ماله وله خسما منه درهم سوى السيف كان لصاحب السيف أحد عشر سهامن اثني عشرسها من السيف في قول أبي حنيه قرحه الله لانهاجتمع في السيف وصيتان وصية مجميعه ووصية بسدسه والقسمة في هذا عند أبي حنيفة

على طريق المنازعة فخمسة أسداس السيف تسلم لصاحب السيف بلا منازعة وقد استوت منازءتهما في السدس فكان بينهما نصفين وتبين أن سهامالسيف صارتعلى أني عشر لحاجتنا الى سدس ينقسم نصفين وقيمة السيف مائة فكل مائة من الخسمائة يكون على اثني عشر أيضا فذلك ستون سهما للموصى له بالسدس سدس ذلك لانه أوصى له بسدس ماله فيستحق به السدس من كل مال وذلك عشرة فتبين أن للموصى له بالسدس أحدهشر سهما عشيرة من الحسمائة وسهم من السيف ولصاحب السيف أحدد عشر فقد بلفت سهام الوصايا اثنين وعشرين وذلك دون الثلث لانسهام المال اثنان وسبعون والسالم للورثة خمسون فكان التخريج مستقيماوفي قول أبى حنيفة ومحمد قسمة السيف بين الموصى لهما على طريق العول فيضرب فيه صاحب السيف بستة وصاحب السدس بسهم فيكون السيف بينهما على سبمة أسهم والخسمائة الآخرى تجمل كل مائة على سبمة أيضافذلك خمسة وثلاثون للموصىله بالسدس سدس ذلك وذلك خمسة وخمسة أسداس سهم فقد نفذت الوصية له في هذا القدر من الحمسمانة وفي سهم من السيف وذلك ستة وخمسة أسداس ولصاحب السيف ستة من السيف كلما فذلك اثنا عشر وخمسة اســـداس وجملة سهام المال اثنان وأربعون فكانت الوصية بأقل من الثلث فلا حاجة الى اجازة الورثة ولو كان أوصى مع هـذا أيضا بالثلث كان الثلث بينهم يضرب فيه صاحب السدس بسدس خسمائة وثلث سدس السيف وصاحب السدس شلث خسمائة وخسة أسداس سدس السيف وصاحب السيف مخمسة اسداس السيف الاسدسسدس السيف فما أصاب صاحب السيف كان فىالسيف وما أصاب صاحب الثلث كان فى الدراهم وفيها بقي من السيف وكذلك ماأصاب صاحب السدس في قياس قول أبي حنيفة وهذا لأنه اجتمع فى السيف ثلاث وصاياً وصية بجميعه ووصية بثثه ووصية بسدســـه فتكون القسمة على طريقالمنازعة وفى الحاصل تصير سهام السيفعلى ستة وثلاثين لحاجتنا الىسدس ينقسم أثلاثا فلصاحب الجميم ثلثاه بلا منازعة أربعة وعشرون وسدس وهو ستة لامنازعة فيه الصّاحب السدس فهو بين صاحب الثلث والجميع نصفان اكل واحد منهما ثلاثة وقداستوت منازعتهم في السدس فيكون بينهم ستين أثلاثا لكل واحد منهما سهمان فحصل للموصى له البالسيف بلامنازعة أربعة وعشرون وبالمنازعة خمسة فذلك تسعة وعشرون وهو خمسة أسداس السيف الا سدسسدسه لان كل سدس منه ستة وحصل لصاحب الثلث بالمنازعتين

خمسة وذلك خمسة أسداس سدس السيف وحصل لصاحب السدس سهمان وهو ثاث سدس السيف كما قال في الكتاب ثم المال الآخر وهو خسمائة تجمل كل مائة منه على ستة وثلاثين فيصير جملنه مائة وثمانين للموصى له بالثلث ثلث ذلك وهو ستون وللموصى له بالسدس سدس ذلك الاثون فكان لهما تسعون وظهر انمبلغ سهام الوصايا مائة وستةوعشرون وهو أكثر من الثلث فالسبيل فيه أن يجمل ثلث المال بينهم على هذه السهام والثلثان ضمف ذلك فجملة المال ثلَّمائية وثمانية وسبعون السيف من ذلك سدسه وذلك ثلاثة وستون يأخـــذ صاحب السيف من ذلك تسعة وعشرين مقدار حقه وصاحب الثلث خمسة وصاحب السدس سهمين ويبقى للورثة من السيف سبعة وعشرون تم يأخذ صاحب الثلث من سهام الخسمائة مقدار حقه ستين وصاحب السدس ثلاثين فجملة ما نفذت فيه الوصية لهم مائة وستة وعشرون وحصل للورثة ضمف ذلك مائتان واثنائ وخمسون مائتان وخمسة وعشرون من الخسمائة وسبعة وعشرون من سهام السيف فاستقام الثلث والثلثان ولم يذكر تخريج قولهما في الكتاب وعندهما القسمة على طريق العول فيضرب صاحب السيف في السيف بستة وصاحب الثاث بسهمين وصاحب السدس بسهم فكان السيف بينهم على تسعة وكل مائة من الخسمائة الباقية تكون على تسمة أيضا فذلك خسة وأربمون للموصى لهبالثلث ثلث ذلك خمسة عشر وللموصى له بالسدس سدس ذلك سبعة ونصف فكان جملة سهام الوصايا احد وثلاثون ونصف وذلك فوق الثلث فيجمل الثلث بينهم على احد وثلاثين ونصف والثلثان ضمف ذلك فيكون جملته أربعةوتسمينونصف السيف من ذلك السدس وذلك خمسةءثمر وثلاثة أرباع للموصى له بالسيف ستة كله من السيف وللموصى لهبالثاث سهمان وللموصى له بالسدس سهم وبتي للورثة من سهام السيف ستة وثلاثة أرباع يأخـــذ الموصى له بالثلث مما بقى خمسة عشر والموصىله بالسدس سبعة ونصف فاذا جمعت بين ذلك حصل تنفيذ الوصية لهم في احــد وثلاثين ونصف وحصل للورثة ضعف ذلك ثلاثة وستون فاســتقام الثلث والثلثان فاذا أردت ازالة الكسر فلا طريق فيه سوى التضعيف \*قال رحمه الله وقد خرج شيخنا الامام الحلواني رحمه الله قولهما على طريق آخر وهو أن السيف لما صاربين الموصى لهم على تسمة باعتبار المول فكل مائة من الخسمائة الباقية تكون على ستة لانه لاعول في الخمسمائة الباقيــة فسهام الخسمائة الباقيــة اذن ثلاثون للموصى له بالثاث عشرة وللموصى له

بالسدس خمسة فذلك خمسة عشر فاذا ضممت ذلك الي سهام السيف تسعة كان أربعة وعشربن فيجمل الثانث بينهم على أربهة وعشرين وجميع المال آننان وسبمون السيف من ذلك اثنا عشر لصاحب السيف ستة ولصاحب الثاث منه سهمان ولصاحب السدس منه سهم يبقى ثلاثة من تسمة للورثة وسهام الخسمائة ستون للموصي لهبالثلث عشرة وللموصى لهبالسدس خمسة يبقى للورثة من ذلك خمسة وأربعون فجملة ما سلم للورثة من المال عمانية وأربعون وقد نفذت الوصية في أربعة وعشرين فاستقام الثلث \*قلتهذا واضح ولكنه غير مستقيم على طريق أهل الحساب لان القسمة الواحدة مع تفاوت مقدار السهام لا تكون فاذا كان السيف وقيمته مائة على تسمة أسهم ثم تجمل كل مائة من الخسمائة على ستة أسهم بين السهام تفاوت في المقدار فكيف تستقيم قسمة الكل بينهم بهدذا الطريق قال هو كذلك ولكن صاحب المذهب نص على هـذا الطريق وعليـه خرج المسائل الى آخر الباب تأمل في ذلك تأملته فوجدته كما قال ومن تلك المسائل قال لو أوصى لمرجل بالثلث ولآخر بعبد قيمته الفدرهم وله ألفا درهم سوى دُلك فان صاحب الثلث يضرب فيه بثاث الالفين وسدس العبد ويضرب صاحب العبد مخمسة أسداس العبد فما أصاب صاحب العبد فهو في العبد وهو النصف وما أصاب الثلث فهو فيما بتي من العبد والمال فيكون له خمس مابتي من العبد وخمس المال في قول أبى حنيفة لأنه اجتمع في العبد وصيتان وصية بجميعه وبثلثه فيسلم ثلثاه لصاحب الجميع بلا منازعة والثاث بينهما نصفان لاستواء منازعتهما فيه واذا صار العبدعلي ستة فكل ألف من الالفين كذلك فهما آننا عشر للموصى له بالثلث أربعة فبلغت سهام الوصايا عشرة فيجمل ذلك ثلث المال وجميع المال ثلاثون العبد من ذلك عشرةهو للموصيله بالعبدخمسةوهي نصف العبدوللموصى له بالثاث خمسة أسهم سهم من العبد وهو خمس مابقي منه وأربعـة أسهم من سهام الالفين وذلك خمس العشرين وحصل للورثة من الالفين ستة عشر سهما ومن العبد أربعة أسهم فاستقام الثلث والثلثان وفي قول أبي حنيفه ومحمد يكون لصاحب الثلث مابقي من العبد وهو سدس العبد وسدس الالفين وآنما يستةيم هذا الجواب عندهاعلي الطريق الثاني لان الموصى له بالعبد يضرب في العبد بستة والموصى له بالثاث من ذلك يسهمين فسهام العبد عمانية وكل واحــد من الالفين على ســتة باعتبار الاصــل للموصى له بالثلث من ذلك أربعة فبلغت سهام الوصايا اثنى عشر وذلك الثلث وجميع المال ســتة وثلاثون العبد منه اثنا عشر

للموصى له بالعبد ستة نصف العبد وللموصى له بالثاث من العبد سهمان وهو ثاث ما بقي منه وسدس جميم المبد وله من الالفين أربعة من أربعة وعشرينوهو السدسفاستقام التخريج على هذا الطريق ثم قال في الاصل فأى هذين القولين قات فهو حسن وهو اشارة الى أن بين الطريقين في المدنى تفاويًا وبهذا اللفظ يستدل من يزعم أن مذهب المتقدمين من أصحابنا | ان كل مجتهد مصيب وليس كما زعموا لانه أراد به أن كل واحد من الطريقين طريق حسن في التخريج عند أهل الحساب لاأن يكون كل واحد من المجتهدين مصيباً للحكم باجتهاده حقيقة ولو أوصى بثلث ماله لرجل وبجميع المال لآخر فان لم تجزالورثة فالثلث بينهما نصفان عند أبي حنيفة رحمه الله وقد بينا هــذا وان أجازوا فجميـم المال بينهما اسداسا في قول أبي حنيفة على مارواه أنو بوسف ومحمد باعتبار طريق النازعة لانه يسلم الثلثان لصاحب الجميع وقد استوت منازعتهما في الثاث فكان بينهما نصفين فحصل اصاحب الجميع خمسة أسداس المال ولصاحب الثاث سدس المال وعندهما القسمة بطريق العول فلصاحب الجميم ثلاثة أرباع المال ولصاحب الثاث ربع المال قال الحسن وهو الصحيح عند أبى حنيفة أيضا على طريق المنازعة لا كما روى أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لانه يبدأ نقسمة الثاث بينهما وقد استوت منازعتهما فيه فكان بينهما نصفين ثم يأتى الى الشلائين وقد بقي من حق صاحب الثلث السدس فما زاد على ذلك وهو نصف المال يسلم لصاحب الجيم وفى مقدارالسدس استوت منازعتهما فكان بينهما نصفين فحصل لصاحب الثلث مرة السدس ومرة نصف السدس فذلك ربام المال والدليل على فساد ماذهب اليه من تخريج قوله أنه يؤدى ذلك الى أن يكون ما يسلم للموصى له بالثلث عند الاجازة وعدم الاجازة ســواء والاجازة كما تؤثر في الزيادة فى حق صاحب الجميم فكذلك فى حق صاحب الثاث ويؤدى ذلك أيضا الى أن يكون نصيب صاحب القليل عند عدم الاجازة فوق نصيبه عند الاجازة لانه اذا أوصى لاحدهما بجميع ماله وللآخر بسدس ماله فمندعدمالاجازة الثلث يكون بينهما أثلاثافيصيب صاحب الثلث تسم المال وعند وجود الاجازة يأخذصاحب الجميع خمسة أسداس المال بلا منازعة ثم السدس بينهمانصفان فنصيبه نصف سدس المال وذلك دون تسم المالومن المحال أن يسلم له عند عدم الاجازة أكثر مما يسلم له عندالاجازة فظهر أن تخريج الحسن لقول أبي حنيفة رحمه الله أصح \* ولو أوصى لرجل بنصف ماله ولا خر بجميع ماله ولا خربثلث ماله فأجاز ذلك

الورثة فالنصف لصاحب الجميـم وصاحب النصف نصفان والثاث بينهم أثلاثا فى قول أبى حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد القسمة على طريق العول بينهم على أحدد عشر سه. ا لصاحب الجميع ستة ولصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثاث سهمان وهو قياس ما تقدم «ولو كان له عبدان قيمتهما سواء ولا مالله غـيرهما فأوصى لرجل بأحدهما بمينه ولآخرا بثاث ماله فان الثلث يقسم بينهما على سبعة أسهم اصاحب الثلث ثلاتة في العبدين جميعا اثنان في الذي لا وصية فيه الآخر وواحد في الذي فيه الوصية للآخر ولصاحب العبد أربعة أسهم فى قول أبى حنيفة لانه اجتمع فيالعبه الموصى بعينه وصيتان بجميمه وبثاثه فللموصى له بالجميع خمسة اسداس على طريق المنازعة ولاموصى له بالثلث سدسه والعبد الآخر يصير على ستةأ يضا للموصي له بالثلث منــه سهمان فكان جملة سهام الوصايا ثمانية الا أن وصية الموصى له بالمبد زادت على الثلث لان جميم المال اثناءشر والثلث منه أربعة ووصيته خمسةفما زاد على الثاث تبطل وصيته فيه عند عدم الاجازة ضربا واستحقاقا كما هو أصل أبي حنيفة في الوصية بالمين فيبق حقه في أربعة وحق صاحب الثلث في ثلاثة سهم منه في العبد الموصى بمينه وسهان في العبد الآخر فلهذا قال يقسم الثلث بينهما على سبعة وعلى قول أبي يوسف ومحمدالثلث بينهما على خسة أسهم وهذا أنما يستقيم على الطريقة الثانية لهمافان العبد الموصى بمينه يضرب الموصى له بجميمه بثلاثة فيهوالموصيله بالثلث بسهم فيكون بينهما على أربمة والعبد الآخرعلى ثلاثة أسهم لأنه لاعول فيــه للموصى له بالثلث سهم فحصل له سهمان في المبدين واصاحبه ثلاثة كلها في العبد الموصى بعينه فلمذا كان الثاث بينهما على خمسة أسهم \* ولو أوصى لرجل بعبد وبثلث ماله لآخر وبعبده ذلك أيضا لآخر وبسدس ماله لآخر وقيمة العبدألف درهم وله ألفان سوى ذلك فان الثاث نقسم بينهم على أننين وسبعين سهما يضرب فيه صاحبا الدبدبأحد وثلاثين سهما وصاحب الثلث بسبعة وعشرين ونصف وصاحب الثلث بثلاثة عشر ونصف في قول أبي حنيفة لانه اجتمع في العبد أربع وصايا والقسمة عنده على طريق المنازعة فيه فثلثا العبد بين صاحبي العبد نصفان وسددس بينهما وبين صاحب الثلث أثلاثا والسدس الباقي بينهما أرباعا فعند تصحيح هذه السوام يذهى الحساب الى أنين وسبعين سهما لحاجتنا الى حساب ينقسم سدسه أثلاثا وأرباعا فيسلم للموصى لهما بالعبد الثلثان ثمانية وأربمون والسدس وهو اثنا عشر بينهما وبين صاحب الثلثأثلاثا والسدس الآخر بينهم أرباعا لكل واحد منهم ثلاثة يحصل لكل

واحد من صاحبي العبد أحــد وثلاثون ولصاحب الثلث سبمة ولصاحب السدس ثلاثة ثم صار كل ألف من الالفين على اثنين وسبعين فالالفان مائة وأربعة وأربعون سهما لصاحب الثاث من ذلك الثلث ثمانية وأربعون ولصاحب السدس أربعة وعشرون فاذا جمعت ذلك كله بلغت سيام الوصايا مائة وأربعية وأربعين فهو ثلث المال والثلثان ضعف ذلك فجملة المال أربعائة واثنان وثلاثون العبد من ذلك مائة وأربعة وأربعون لكل واحد من صاحى العبد من ذلك مقدار حقه واحد وثلاثون كلهافي العبد واصاحب الثلث من العبد سبعة ومن الالفين عانية وأربمون فذلك خمسة وخمسون ولصاحب السدس من العبد ثلاثة ومن الالف أربعة وعشرون وذلك سبعة وعشرون ، وفي الكتاب خرجه على النصف من ذلك لانه جوز الكسر بالانصاف وجمدل الثلث آنين وسبمين وحصل لصاحبي العبدأحد وثلاثون لكل واحد منهما خمسة عشر ونصف ولصاحب الثلث سبعة وعشرون ونصف ولصاحب السدس ثلاثة عشر ونصف فاستقام التخريج على ماقلناه وفى قول أبى يوسف ومحمد الثلث بينهم على أحد وعشر بنسهما لانالعبد الموصى بمينه يضرب كل واحد منهما فيه بسهام جميمه ستة والموصى له بالثاث يضرب فيه بسهمين والموصى له بالسدس يضرب فيه بسهم فيكون بينهم على خمسة عشر وكل واحدمن الالفين يكون على ستة باعتبار الاصل فللموصى له من الالفين الثلث أربعة من اثنى عشر وللموصى له بالسدس سهمان وان ضمنهاهذه الستة إلى سهام العبد خمسة عشر كان الكل أحدا وعشرين فلهذا كان الثلث بينهم على أحد وعشرين هولو أوصى لرجل بعبده ولأخر بنصفه ولاخر بثلث ماله والعبد يساوى ألفاوله ألفانسوى ذلك ولم يجيزوا قسم الثلث بينهم على ثلاثين سهما الصاحب العبد اثنا عشر ونصف في العبد ولصاحب النصف ثلاثة ونصف فيه واصاحب الثلث أربعة عشر فيما بتى من العبد والمال في قول أبي حنيفة لان نصف العبد يسلم لصاحب العبدبلا منازعة والسدس بينه وبين صاحب النصف نصفان والثلث بينهمأ ثلاثا فبلغت سهام العبدستة وثلاثين للموصى له بالعبدمرة تمانية عشر ومرة ثلاثة ومرة أربعة فذلك خمسة وعشرون وللموصى له بالنصف منة ثلاثة ومرة أربعة فذلك سبعة وللموصى له بالثلث أربية ثم كل ألف من الالفين يصير على ستة وثلاثين أيضا فسهام الالفين اثنان وسبعون واصاحب الثلث ثاثذلك وهو أربعة وعشرون فبلغت سهام الوصايا ستين فيجمل الثاث بينهم على ذلك والثلثان ضعف ذلك وجملة المال مائة وثمانون \* وفي الكتاب خرجه على

النصف من ذلك فقال يقسم الثاث بينهم على ثلاثين لصاحب العبد اثنا عشر ونصف ماأعطيتاه وهو خسة وعشرون ولصاحب النصف ثلاثة ونصف نصف ماجملناه له وهو سبعة كلها في العبدولصاحب الثلث أربعة عشر نصف ما أعطيناه وهو ثمانية وعشرون وهذه الاربعة عشر له فيما بقي من العبد والمال سدس ذلك في العبد والباقي في المال «قال عيسي رحمه الله هذان الحرفان الاخيران خطأ وأنما ينبني أن يجمع مابقي من المبد والمال فيقسم ذلك بين الموصى له بالثاث والورثة على أربمة وسبمين سعما فما أصاب أربعـة عشر ذلك فهو للموصى له بالثلث وما أصاب سستين سهما فهو لاورته لان الموصى له بالثاث شرىك الورثة في التركة فيضرب هو فيما بقي من التركة بسهام حقه والورثة بسهام حقهم وان اعتبرنا الاصل فينبغي أن يكون للموصى له بالثلث مما بقى من العبد سبع حقه لاسدسه لأنه كان له من العبد سعان ومن الالفين اثنا عشر فاذا جمت الكل كان ماله من العبد سبم حقه \*ولوأوصى لرجل بعبدقيمته أكثر من الثلث ولآخر بمبدقيمته أقل من الثلث ضرب صاحب الاقل نقيمة عبده وضرب الآخر بمقدار الثاث من قيمة عبده في قول أبي حنيفة وفي قولهما يضرب كل واحد منهما بجميع قيمة عبده وهو بناء على اختلافهم فى بطلان الوصية فيما زادعلى الثلث عند عدم الاجازة في حق الضرب \* ولو أوصى لرجل بمائنة درهم بعينها ثم وهبها لآخر وسلمها اليه ثم رجم فيها ومات فالوصية باطلة لاتها تعلقت بعين المائة وقدأ خرجها عن ملكه بالهبة والتسليم فصار به راجما والوصية متى بطلت بالرجوع لاتمود الا بالتجديد ولو كان غصبهاغاصب ثمرجمت اليه بعينها لم تبطل الوصية لانها باقية على ملك الموصى وأن كانت في يد الفاصب واستهلكها الغاصب فقضى عليه بمثلها بطلت الوصية لانها كانت مقصورة على المين فلا مجوز تنفيذها من محل آخر بخلاف مااذا استهلكها مستهلك بمد موت الموصى لان حق الموصى له تأكدفيها بالموت فيثبت في بدلها وما كان حقه متأكدا فيها قبل موته يبطل بفوات المين ولا يتحول الى البدل كالموهوب قبل التسليم اذا أتلفه انسان يبطل حق الموهوب له فيه بخلاف مابمد التسليم ولوكان اشترى بها عبدا فاستحق العبد ورجمت اليه المالية بعينها فالوصية باطلة لانها إ حُرجت عن ملكه فان مدل المستحق مملوك بالقبض فصارت المائة مملوكة لبائع السبد وان استحق العبد ولهذا كان عينا بمدتصرفه فيه بعد الاستحقاق والوصية بمد ما بطلت لاتمود الا بالتجديد والله تمالى أعلم بالصواب

## ۔ ﷺ باب الوصية في الحج ﷺ ہے۔

( قال رحمه الله)واذا أوصى الرجل أن يحج عنه بمائة درهم وثلثه أقل منمائة فانه يحج عنه بالثلث من حيث يبلغ لازمحل الوصية الثلث وللموصى له الوارث المنفمة وهو قصد مهذه الوصية صرف المائة من ماله الى هذا ألنوع من القربة فيجب تحصيل مقصوده محسب الامكان كما لو أوصى أن تصدق عائمة من ماله و الله أقل من ما ثمة يتصدق عنه بقدر الثلث «ولو أوصى أن محج عنه حجة عائة درهم وهي ثلثه فاحج الوصى بها فبقى من نفقة الحاج وكسو ته واطعامه شي كان ذلك لورثة الميت لان الحاج عن الغير له أن ينفق على نفسه من ماله في الذهاب والرجوع ولاحق له فيما يفضل من ذلك على ما بينا في المناسك ان الاستثجار على الحج لا يجوز فما يفضل بمدرجوعه فهو من مال الميت وقد فرغ عن وصيته فيكون لورثته فان جامع ففسد حجه فعليه الكفارة وردما بتي من النفقة والكسوة ويضمن ما أنفق لانه أذن له في الانفاق بشرط أن يؤدى بسفره حجة صحيحة وقد فوت هذا الشرط بالافسادفعليه رد مابقي وهوضامن لما أنفق لانه تبينانها تفق بغير رضي الموصى ثم ذكر ما لواعتمر قبل الحج أوقرن أو اعتمر عن آخر وقد تقدم بازهذه الفصول في الناسك ولو استأجر وارجلا الحج عنه فحج كان عليه أن يرد ما يفضل في بدمهن النفةة لا ف الاستنجار لم يصادف عله فكان باطلا ومنى بطلت الاجارة بقي مجرد الاذن كما في استشجار النخيل لترك الثمارعليم الى وقت الادراك فعليه أن يرد ما فضل في يدموايس عليه شي ممأأنفق لانهأنفق باذن صحيح وان عجزت النفقة عنه كان عليهمأن يكملوا له نفقة مثله وما لا يدمنه له وتجزى الحجة عن الميت بمنزلة ما لو أمروه بان مجيج عن الميت من غير استنجار، واذا أوصى أذبحج عنه فالافضل أن بحجمن قدحج لانه أقدر على أداء الافعال وأبصر بذاك وهوأبعد عن خلاف العلماء واشتباه الاتثمار والحج عنه صرورة جاز عنديًا خلافا للشافي وقد بيناه في المناسك وان أحجوا عنه امرأة فانه بجزيهم ذلك لان الخثمية حين استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تحج عن أبيهاأذن لها في ذلك واستحسن ذلك منها فدل على أنه يجوزاحجاج المرأة عن الرجل وقد أساؤا فيذلك لنقصان حال النساء في باب الاحرام حتى أن المرأة تلبس المخيط في احرامهاولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل في الطواف ولا تسمى في بطن الوادي وتبرك طواف الصدر بعذر الحيض ولاضرورة لمم في احجاجها عن الميت لان فيمن بحج عن الرجال كثرة وان كانت المرأة هي الموصية فأحجوا عنها رجلا أجزأها لان

الظاهرأنذلك مجزئ كان مقصودهاأولم يكن مقصودها واذا أوصى بالحبح فانه يحج عنه من بلده لأنه لو عزم على الخروج بنفسه للحج كان بخرج من بلده ويتجهز السفر الحج من بلده فكدلك اذا أوصى به بعد موته فالظاهر ان مقصوده تجهيز من محج عنه من بلده وان مات فى الطريق فان كان خرج للتجارة فانه يحج عنه من بلده أيضا وان خرج هو يريد الحج فمات فى الطريق يحج عنه من حيث مات وفى الجامع ذكر القياس والاستحسان فى المسئلة فني القياس بحبج عنه من بلده وفي الاستحسان وهو قولهما بحبج عنه مر حيث مات . وجه الإستحسان أنه باشر بعض العمل بفسه ولم ينقطع ذلك بموته فيبني عليه كما اذا وصى بأتمامه وبيان هذا أن خروجه على قصد الحج قربة وطاعة قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فتمد وقع أجره على الله الآية ولم ينقطع ذلك بموته لما روى اذالنبي عليه السلام قال من مات في طربق الحج كتبله حجة مبرورة في كل سنة وهذا يخلاف ما اذا خرج للتجارة فان سه فره ذلك ايس لاداء الحج فلا يصير به مؤديا شياً من الاعمال وبخـ لاف ما اذا مات بمـ د ما أحرم لان احرامه انقطع بالوت ولهذا يخمر وجهه ورأسه ولا يمكن البناء على المنقطع، يوضحه ان في اعتبار هذا الطريق تحصيل مقصوده وفي الاخذ بالقياس تفويت مقصوده لان الذي محج عنه من بلده ربما يموت فيحتاج الى أن يحج آخر من بلده أيضا حتى يفني في ذلك ماله قبل أن يحصل مقصوده. وجه قول أبي حنيفة ان عمله قد انقطم بموته ولا بناء على المنقطع كما لو أحرم ثم مات وأوصي أن يحج عنه وبيان هذا من وجهين أحدهما ان النبي عليه السلام قال كل عمل ابن آدم ينقطم بموته الا ثلاثة والخروج للحج ليس من هـذه الثلاثة فينقطع بالموت ثم خروجه أنما يكون قرية بطريق موصل الى اداء الحج وقد تبين أن هذا الخروج ما كان يوصله الى ذلك والدليل عليه الهظهر بموته ان سفره كان سفر الموت لاسفر الحج الروى ان النبي عليه السلام قال اذا أرادالله تعالى قبض روح عبد بارضجمل له اليها حاجة فكان هذا في المهني وخروجه للنجارة سواء تم هناك يحبج عنه من بلده فهذا كذلك وان كان له أوطان مختلفة فمات وهو مسافر وأوصى بالحج عنه فانه محج عنمه من أقرب الاوطان الى مكة لانه هو التيقن به وعطلق اللفظ لايثبت الا بالتيقن عا هو كامل في نفسه لان الاطلاق يقتضي الكمال فان لم يكن له وطن فمن حيث مات لانه لو تجهز بنفسه للحج أنما يتجهز من حيث هو فكذلك اذا أوصى وهذا لان من لاوطن له

فوطنه حيث حل والأحجوا عنه من موضع آخرفان كان أقرب الى مكة فهم ضامنون وان كان بمد فلاضمان عليهم لان في الاول لم يحصل مقصوده بصفة الكمال والاطلاق يقتضي ذلك وفي الثاني حصلوا مقصوده وزيادة وان أوصى أن محجوا عنه فأحجوا رجلا فسرقت نفقته في بمض الطريق فرجع عليهم أن بحجوا آخر من ثاث ما بقي في أبديهـم من حيث أوصى الميت في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ان بتي من ثلثماله مايمكن أن بحج مه من حيث أوصى فكذلك الجواب في قول محمد أن لم سبق شيء من ثلث عزل للحج تبطل الوصيةوعلى هذا الخلاف لو قال أعتقوا عني نسمة عائمة درهم فاشتروها فماتت قبل أن تمتق كان عليهــم أن يعتقوا من ثلث ما بتي في أيديهم وفي قول محمد بطلت الوصية لان الوصي قائم مقام الوصى والوريَّة كذلك يقومون مقام الورث في تنفيذ وصديته فكان تعيين الموصي والورثة بمض المال لوصيته كتعيين الموصي ولو عينمه بنفسمه فهلك ذلك المال بطلت الوصية فكذلك الوصى اذا عين ذلك المال لوصيت وقاسم الورثة ثم هلك بطات الوصية والدليـل عليـه أن مقاسمة الوصى مم أأوصى له على الورثة يصح فلان تصح مقاسمته مم الورثة عن الموصى كان أولى لان الموصى أقامه مقام نفسه باختياره والورثة ماأقاموهمقامهم باختيارهم وأبو يوسف يقدول محل الوصية الثاث فقاسمة الموصى مع الورثة في تمييز محل البراث من محل الوصية تصح فأما مقاسمته في تمييز محل الوصية عن البمض لا يجوز فما بقي من الثاثشي فقد بقي محل الوصية فيجب تنفيذ الوصية باعتبار ما بقي وهو نظير مقاسمة الوصى عن الصنير مع الكبير تصح ومقاسمته بين الصغار لتمييز نصيب بعضهم عن بعض لا تصح وأبو حنيفة بقول مقصود الموصى لم يكن المقاسمة وانما كان لتحصيل القرية له بالمتق وبجمل الهالك على التركة كان لم يكن فتنفذ الوصية في هذه القسمة من ثاث ما نقى وفيه جواب عمــا قاله محمد رحمــه الله أن الوصى أنما يقوم مقام أأوصى فيما فيه تحصيل مفصوده حاصه وهذا بخلاف مقاسمته مع الوصي له لان فيه تحصيل مقصوده فان مقصوده تنفيذ الوصية وفي هذه القسمة تنفيذ الوصية وهذه المسئلة في الحقيقة نظير الاولى في المني فان السفر كان مقصوده فيدور معذلك المقصود جمل ذلك أبو حنيفة وجوده كعدمه وها هناالتميين والقسمة لمقصود فاذا لم محصل ذلك المقصود كان وجود القسمة كعدمهاولو كان الموصىله بالثاث غائبا فقاسم الموصي الورثة على الموصى له لم تجز قسمته عليه حتى اذا هلك في بده ماعزله للموصى له

كان له أن يرجم على الورثة بثاث ما أخذوه بخلاف ما اذا قاسم على الورثة مع الموصى له لان الورثة يخلفون المورث في العين يبقى لهم الملك الذي كان للمورث ولهذا يرد الوارث بالعيب ويصير مفرورا فيما اشتراه مورثه والوصى قائم مقام الموصى فيكمون قاتمًا مقام من يخلفه في ا ملكه وأما الموصى له فيثبت الملك له بايجاب مبتدأ حتى لا يرد بالعيب ولا يصير مغرورا فيما اشــ تراه الموصى فلا يقــوم الموصى مقامه في تعيين محل حقه ولكن ما هلك مما عزله يهلك على الشركة ومابقي يبقى على الشركة والعزل أنما يصح بشرط أن يسلم المعزول للموصى له واذا أوصى أن محجوا عنه وارثا لم يجز الا أن يجيزه الورثة لان فيــ ه ايثاره بشي من ماله لنفقته على نفسه وكما أنه لايجوز أيثاره بشئ من المال تمليكا منه بدون أجازة الورثة فكذلك اباحتــه له لنفقته على نفسه \*ولو أوصي بان يحبج عنه بمائة درهم وأوصى بما بقى من ثلثه لفلان وأوصى بالثاث من ماله لآخر والثاث بمائة درهم فنصف الثاث للحج ونصفه لصاحب الثلث لاستواء الوصيتين في القوة والمقدار ولا شئ لضاحب مابقي لانه لم يبق من الثاث شئ والا بجاب مهذا اللفظ يتناول ما بقى واذا لم يبق من الثلث شي بطل الايجاب لانمدام الحل وهو عنزلة العصبة مم أصحاب الفرائض فان للعصبة ما بقى بعد حق أصحاب الفرائض واذا لم يبق شيء لم يكن له شي بقول فانمات الموصى له بالثلث قبـل موت الموصى فما بقي من الثلث للموصى له بما بقي لأن وصية الوصىله بالثاث بطلت بموته قبل موت الموصى فكأنها لم تكن واكمن لايصح هذا الجواب على ماوضعه عليه في الابتداء ان الثلث مائة درهم لانه أوصى أن مجيج عنه عائمة فيجب تنفيذ هذه الوصية أولا ثم لا يبقى من الثلث شي لان ذلك لا يكون له بما بقي الا أن يكون الثلث أكثر من مائة فحينتذ يحج عنه بالمائة والفضل للموصى له عا بقي واذا كانت الوصايا لله تعالى لا يسمها الثاث مثل الحجة والنسمة والبدنة بدئ بالذي بدأيه ما خلا حجة ذلك ودع القياس فيه وقد تقدم في ترتيب الوصايا من البيان ماهو كاف والله أعلم بالصواب

## -ه ﴿ باب الوصية للوارث والاجنبي والقاتل ۗ و

(قال رحمـه الله) قد بينا أن الوصية للوارث لا تجوز بدون آجازة الورثة لقوله عليه السلام لاوصية لوارث الى ان يجيزه الورثة فان أوصى لبعض ورثته ولاجنبي جازت حصة

الاجنبي وبطلت حصة الوارث لان الايجاب تناولها يدليل ان عند اجازة الورثة ثم الاستحقاق لما فبطلانه في حصة الوارث بمدم الاجازة لا يبطل حصة الاجنى ولا يزيدفي نصيبه بخلاف الوصية لحي وميت فالايجاب في حق الميت غـير صحيح أصلا وهذا مخلاف الاقرار لوارثه ولاجنبي لان الاقرار اخبار عن واجب سابق وقد أفر بالمال مشتركا بينهما ولا بمكن اثباته بهذه الصفة لما فيه من منفعة الوارث والوصية ايجاب مبتدأ وانما يتناول ايجامه نصف الثاث فى حق كل واحد منهما فأمكن تصحيحه فى نصيب الاجنى كما أوجبه الوصىله وعلى هذا الوصية للقاتل وللاجنبي مع الاقرار لهما لان صفة القتل في المنع عن الوصية والاقرار كصفة الوراثة على ما نبينــه واو أوصى له بشيء وهو وارث يوم أوصي ثم صار غير وارث أو كان غير وارث يوم الوصية تمصار وارثا ومات الموصى انما ينظر الى يوم يموت الموصى فان كان الموصى لهوارثه لم تجزالوصية وان لم يكن وارثه جازتالوصية لان الوصية عقد مضاف الي ما بعد ااوت وانما تحقق الوجوب له عند الوت ولان المانع صفة الوراثة ولا يعرف ذلك الا عندااوت لانصفة الوراثة لا تكون الا يعد نقاء الوارث حيا بعد موت المورث وكذلك المبة في المرض والكفالة فانذلك في حرج الوصية حتى تعتبر من الثلث في حق الاجنبي ولا يصم للوارث أصلا وقد بينا الفرق بين هذًا وبين الاقرار في كتاب الاقرار ان هناك ان صار وارثا بسبب تجدد الافرار كان الاقرار صحيحا وان ورثه بسبب كان قامًا وقت الاقرار لم يصح الاقرار ، واذا أوصى لمكاتب وارثه أو لعبد وارثه فهو باطل من أجل أن ذلك ينتفع به الوارث فان المولى بملك كسب عبده وله حق الملك في كسب مكانبه \* ولو أوصى لمكاتبه وقد كاتبه في مرضه أو في صحته جازت الوصية لانه ليس في هذا منفعة لبعض الورثة دون البمض فانه ان عتق فالوصية سالمة له وهو أجنى وان عجز فرقبته وكسبه يكون ميراً الله بين جميع الورثة قال و بلغنا عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه لم بجمل للقاتل ميراثا وعن عمر رضي الله عنه مثله وعن عبيدة السلماني رضي الله عنه قال لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة والوصية عندنا بمنزلة ذلك ولا وصية لقاتل أما الـكلام في نفى الارث للقاتل فقد بيناه في الديات وأما الوصدية للقاتل فلا تصح عندنا سواء أوصى له قبل الجراحة أو بمدهاوقال مالك تصح الوصية له في الوجهين وقال الشافعي ان أوصى له قبل أن يجرحه بطلت الوصية بقتله الماه وان أوصى بعد ماجرحه صحت الوصية وجهةولمالك ان هذا تمليك المال بالعقد فالقتل

لا يبطله كالتمليك بالبيم والهبة وبان كان يبطل الارث لا يستدل على آنه يبطل الوصية كالرق واختلاف الدين فانه ينفى التوريث ولا يمنع الوصية والفرق للشافعي من وجهين أحدهماا لهان كان الجرح بعد الوصية فالظاهر أن الموصى نادم على وصيته راجع عنها واذا كانت الوصية بعد الجرح فلم يوجد بعد الوصية مايدل على الرجوع عنها بل الظاهر أنه قصدالا شداب الي ماندب اليه وهومقابلةالسيئة بالاحسان والثانى آنه أذا جرحه بمد الوصية فالموصى له قصدالاستمجال بفهل محظور فيعاقب بالحرمان كالميراث فأمااذا أوصى له بعد الجراحة فلم يتوهم قصد الاستمجال في تلك الجراحة ولا بعد الوصية فبقيت الوصية على حالها وجه قولنا ظاهر قوله عليه السلام ليس لقاتل شئ وبدخل الوصية والميراث جيماني عموم هذا اللفظ وقال ولاوصية لقاتل ولان الملك بالوصية شبت بعد الموت فيكمون معتبرا بالملك الثابت بالميراث ولا فرق بينهما في المعنى لان بطلان الوصية للوارث لدفع المفايظة عن سائر الورثة وبطلان الوصية للقاتل لهذا المهنى أيضا فانه يغيظهم أن يقاسمهم قاتل أبيهم تركة أبيهم بسبب الارث أو بسبب الوصية وفي هذا المني لا فرق بين أن تتقدم الوصية على الجرح أو تتأخر عنه ومه فارق الرق والكفر فان الحرمان بهما لانمـدام الاهلية للولايةلا لدفع المفايظة عن سائر الورثة ولا معتبر بالاهلية للولاية في الوصية ومخلاف سائر عقود التمليكات لانها لاتشابه الارت صورة ولامعني وكذلك لوكان القاتل وارثا فأوصى له لم بجز الوصية وهذا تجوز في العبارة فان القاتل لا يكون وارثا وان كان وارثا كالصي والمعتوه والوصية لمثل هذا القاتل تصبح ثم الوجه فيه انهاجتمع فيه وصفان كل واحد منهما بانفراده مجزئ الوصية فاجتماعهما أولى فان أجازت الورثة الوصية للقاتل جازت في قول أبي حنيفة ومحمد ولم تجز في قول أبي بوسف ذكر قوله في الزيادات لان الوصية أخت الميراث ولا ميراث للقاتل وان أوصى به الورثة فكذلك الوصية وهذا لان الحرمان كان بطريق العقوية حقا للشرع فلا يتغير ذلك بوجود الرضى من الورثة والدليل عليه آنه لو أوصى لحربي في دار الحرب لم تجز الوصية لتبان الدارين وان أجازت الورثة وانما امتنمت الوصية للحربي لكونه محاربا حكما والقاتل محارب له حقيقة فلأن لا تنفذ الوصية له باجازة الورثة كان أولى وجه قولهما ان الوصية للقاتل أقرب الى الجواز من الوصية للوارث لان الامر في نفس الوصية للوارث مشهور وفي نني الوصية للقاتل مسبور والعلماء اتفقوا على أن لا وصـية للوارث واختلفوا فى جواز الوصية للقاتل تم باجازة الورثة تنفيذ الوصية

للوارث فكذلك للقاتل والممنى فيهما واحــد وهو ان المفايظة تنعدم عند وجود الرضى من الوارث بالاجازة في الموضمين جميعا بخلاف ميراث القاتل فان ثبوت الملك بالميراث بطريق الحكم حتى لا يتوقف على القبول ولا يرتد بالرد والاجازة انما تعمل فيما يمتمد القبول ويرتد بالرد ومخلاف الوصية للحربي في دار الحرب لأن بطلام الانمدام الاهلية في جانب الموصى له فان من في دار الحرب في حقمن هو في دار الاسلام كالميت ولهذا تنقطم العصمة بتبان الدارين حقيقة وحكما والميت لا يكون أهلا للوصية له ولا تأثير للاجازة في اثبات الاهلية لمن ليس باهل وكذلك الوصية لعبد القاتل أو لمكاتبه فأنها كالوصية للقاتل لما يثبت له من حقيقة اللك أوحق الملك في الموصى به وقال في الاصل اذا كانت الوصية لمولاه أو لعبده أبطلناها وقال الحاكم تأويله عندنا اذا كان المولى هو القاتل فأوصى له أو لعبده فأما اذا كان العبد هو القاتل فالوصية لمولاه وصية صحيحة (ألا ترى) ان عبد الوارث اذا قتل المورث لايحرم المولي ميراثه وهذا لانه لاحق للعبد في ملك ولاه وليس في حق المولى مايحره الارثوالوصية لابن القاتل وأبويه وغيرهم من قرابته جائزة وكذلك لماليك هؤلاء من عبيدهم ومكانبهم ومديريهم وأمهات أولادهم على قياس الارث فان ابن القاتل وأبويه يرثون المقتول وأن لم يرثه القاتل وهذا لانه ليس للقاتل في ملك هؤلاء حق الملك ولا حقيقة الملك واذا أقر لقاتله بدين فان كان مريضا صاحب فراش حتى مات لم يجزوان كان يذهب ويجيء فهو جائز لان الجرح وان كان سبب الهلاك ولكن لا يصير به في حكم المريض مالم يصر صاحب فراش فان المريض أعا يباين الصحيح مذا لان الانسان لا يخلو عن نوع مرض وان كان صحيحا فاذا لم يصر صاحب فراش كانهو في حكم الصحيح واذا كان صاحب فراش فهو مريض وان تكاف لمشيه الى بهض حوائجه وكذلك الهبة اذا قبضهاللقاتل وهو مريض فان تصرف المريض كالمضاف الى مابعد الموت فأما اذا كان بذهب ويجي فهو صحيح ينفذ تصرفه في الحال مع القاتل كما ينفذ مع غيره وهكذا الجواب فيالاقرار للوارث والهبة له واذا ضربت المرأة الرجل محديدة أو بنير حديدة فأوصى لهائم تزوجها فلا ميراث لها ولا وصية وأعالها مقدار صداق مثلها من المسمى وما زاد على ذلك في معنى الوصية فيبطل بالقتل ولو اشترك عشرة فى قتل رجل أحدهم عبده وأوصى لبعضهم بعد الجناية وأعتق عبده فالوصية باطلة لان كل واحد منهم قاتل له على الكمال( ألا ترى )انه يلزمهم القصاص اذا كان عمدا

والكفارة اذا كان خطأ كما لو تفرديه وانكل واحد منهم يحرم عن الميراث فكذلك الوصية الا أن العتق بعد ما تعذر لا يمكن رده فيكون الرد بامجاب السماية عليه في قيمته والعفو على القاتل في دم العمد جائز لان الواجب القصاص والقصاص ليس عال (ألا ترى ) ان متلفه بالشهادة باطلة والاكراه على المفولايكون ضامنا وأنهلايمتبر من الثاث محال فيكون صحيحا للقاتل وجمل العفو في الانتهاء يمنزلة الاذن في الابتداء أو أقوى منه ولو كان خطأ فعفا عنه كان هذا منه وصية لماقلتـــه فيجوز من الثلث لان الواجب في الخطأ الدمة على الماقلة وهو مال قلنا أصل الوجوب على القاتل والعاقلة يتحملون عنه فتكون هذه وصية للقاتل قلنا باعتبار المال الوصية تكون للماقلة وهم المنتفعون بهذه الوصية فان قيل جزؤ من الدية على القاتل ففي ذلك الجزء الوصية منه تكون للقاتل قلنا أيم و لكن تتعذر الوصية في ذلك الجزء لان كل جزء من بدل النفسيتقرر وجوبه على القاتل فني ذلك الجزء الوصية تتحمله العاقلة كما لو اشـــترك ألف نفس في قتل رجل فالجزءالو اجب على كل واحد منهم مع قلته تتحمله العاقلة وكذلك ان كان القاتل عبدا لان الوصية بالمفو تقم لمولاه فان موجب جناية المبد على المولى وهو الذي يخاطب مدفعه أو فدائه ( ألا ترى)ان بمدعتق العبد لا يطالب بشي واذا أوصى لعبده بثلث ماله صحت الوصية لان رقبته من جملة ماله فيكون موصياً له بجزء منها فان قتــله العبد فوصيته باطلةغير آنه يمتق ويسمى في قيمته لآنه تمذر رد المتق فيكون الرد بامجاب السمانة وعلى هذا المدىر اذا قتل مولاه عمدا أو خطأ فعليه أن يسمى في قيمته لرد الوصية وعليه في العمد القصاص فان كاذلامقتول وليان فعني أحدهما عنه انقلب نصيب الآخر مالافعليهأن يسعى فى نصف قيمته للآخر لانها أنما صارت مالا بعد ماءتق وصار أحق عكاسبه الا أن الواجب بسبب جناية كانت منه في حال رقه فيكون الوجوب عليه من القيمة دون الدية بخلاف مااذا قتل مولاه خطأ لانه حين وجب المال بسبب الجنابة كان الموني أحق بكسبه وموجب جنابته على غيره يكون على المولى فلا يجب بجنابته على مولاه شي من ذلك لانه لو وجب وجبعلى نفسه وأمالولد اذا قتلت سيدها خطأ فليس عليها سعاية فيشئ لان عتقهاليس بوصية وموجب جنابتها على غير المولى يكون على المولي فلا يلزمه بالجنامة على مولاها خطأ شي وان قتلنه عمدا وليسلما منه ولد كان علىهاالقصاص فان عنى أحد الوارثين سمت للآخر في نصف قيمتها لائد نصيب الآخر انما القلب مالا بعدماعتقت وصارت أحق بكسبها وان كان لها منه

ولد بطل عنما القصاص لصديرورة جزء منه لولدها وعليها أن تسمى في تيمتهالان القصاص أنما انقلب مالا بمد موتالمولىحين ورث ولدهاجزأ منه واذا أوصى لقاتله بالثلث وأجاز ذلك الورثة بعدموته جازوان اجازته قبل موته فهو باطل بمنزلة الوصية للوارث وقدتقدم بيأنه ولوأوصى لرجل بوصية فقامت البينة عليه أنه قاتل وصدقهم بذلك بمضالورثة وكذبهم بمضهم فانه يبرأ منحصة الذين كذبوا من الدية وتجوز وصيته في حصتهم من الثلث ويلزمه حصة الذين صدةوامن الدين وسبطل وصيته في حصتهم من الثاث لان في حق كل فريق يجمل كأن الفريق الآخر في مثل حاله اذ لاولاية لبعضهم على البعض واذا قامت عليه بينة بالقتل وأبرأه الميت فابراؤه عفو منه فيصح من الثاث ان كان القتل خطأ ولا وصية له بعد ذلك لان القتل ثبت عليه بالبينة فان في حق الذين كذبوهم حتى او كذب الورثة الشهود جازت الوصية له بعد واذا جرح الرجل في مرضه جراحة عمدا أو خطأ فقال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات من ذلك كان القول قوله ولا سسبيل للورثة على القاتل لانهم يخلفونه وبعد ماقال لم يجرحني لا سبيل له عليه في دعوى القتل فكذلك لورثته وإن أقام ورثته البينـةعلى القتل لم تقبل بينتهم لان قبول البينة يذبني على صحة الدعوى منهم وبعد قول المجروح لم يجرحني فلان لا يصبح كا لا يصبح الدعوى منه قبل مو ته مخلاف ما اذا قال لاجراحة لى قبل فلان ثم ادعى عليه القتل وأُنْبَتُهُ بالبينة جازت لانه نني موجب الجرح ودعواه موجب النفس لاتنافي ما أبقاه من موجب الجرح وفي الاول نني أصل الجرح ومن ضرورته نني القتـل اذ الفتل بدون الجرح لا تصور لهاما ظاهـرا أو باطنا واذا أوصي الرجل لرجلين بوصية وأقام كل واحدمن ورثنه البينة على أحد الموصى لهما انه قتل صاحبهما خطأ كان على كل واحد منهاخمسة آلاف للذي أقام عليه البينة ولا وصية له في حصة الذي أقام عليه البينة بالقتل وتجوز له الوصية في حصة الاخر بالحساب لان كل واحد منهما يثبت الحق على المشهود عليه لنفسه ولصاحبه وصاحبه مكذب لشهوده فيخرج كل واحد منهما من ان يكون قاتلا في حق من كذب المشهود عليه ويبقى قاتلا في حق الآخر في حكم الدية والوصية جميعا واذاً وصى الرجل لرجلين لكل واحد منهما بالثاث وأوصى لآخر بعبد فشهد الموصى لهما بالثلث على الموصى له بالعبد آنه قاتل فشهادتهما باطلة لانهما مجزآن الثلث الى أنفسهماويسقطان مزاحمة الموصى له بالعبد معهما في الثلث ويلزمه الدية أيضا ولمها من ذلك الثاث فكانا شاهدين لانفسهما والموصى لهبالثاث شريك الوارث

## -ه ﴿ باب الوصية بالغلة والخدمة ۗ كان

(قال رحمه الله) والوصية بخدمة العبدأو غلته أو سكنى الدار وغلتها تجوز عندنا وعلى قول ابن أبي ليه لي لا يجوزشي من ذلك موقتا ولاغير موقت لان الموصى بملك له بابجامه وذلك لا يصح منه فيما ليس بمملوك له والمنفعة والغلة التي تحدث بعد موته ليست بمملوكة له وبابجابه لا يتناول المنفعة والغلة التي تحدث في حال حياته فيبطل وصيته بها ولكنا نقول المنفعة تحتمل التمليك بدل وبند بريل في حال الحياة فيجمل التمليك بعد الموت أبيضا وهذا لان الموصي تبقي العين على ملكه حتى يجمله مشغولا بتصرفه موقو فا على حاجته فانما يحدث المنفعة على ملكه حتى يجمله مشغولا بتصرفه موقو فا على حاجته فانما يحدث المنفعة على ملكه فاذا ثبت هذا في المنفعة فكذلك في الغلة لانها بدل المنفعة والوصية بخلاف الميراث فالارث لا يجرى في الخدمة بدون الرقبة لان الوراثة خلافة وتفسيره أن يقوم الوارث مقام المورث وهذا لا يتصور الا فيما بيقي وقتين والمنفعة لا نبقي وقتين فاما الوصية المجاب ملك بالعقد بمنزلة الاجارة والاعارة فيما أبقي فان أوصي بخدمة عبده سنة فاما الوصية المجاب ملك بالعقد بمنزلة الاجارة والاعارة فيما أبقي فان أوصي بخدمة عبده سنة

وليس له مال غيره فان العبد يخــدم الورثة يومين والوصىله يوما حتى يستـكمل الوصى له سنة لان الوصية لأننفذ في أكثر من الثلث وفي زمان الخدمة تكون مد الورثة مقصورة عن العبد فلا يمكن قصر يدهم عن جميع المال بسبب الوصية والعبد لا يحتمل القسمة في نفسه فتكون القسمة بطريق المهاياة في الخدمة وحق الورثة في سهمين وحق الموصى له في سهم فيخدمهم يومين وااوصي له يوما حتى يستكمل ااوصي له سينة وصارت الوصية بالخسدمة ما لم يستوف ااومي له كمال حقه بمنزلة الوصية بالرقبة ولو أوصى بسكني دار سنةولامال له غيرها فأنه يسكن ثائما سينة ويسكن الورثة الثلثين لان الدار يمكن قسمتهابالاجزاء وهذا النوع من القسمة أقرب الى المادلة لان كل واحد منهما يستوفى نصيبه من السكني في الوقت الذي يستوفيه صاحبه مخلاف ما اذا تهايآ عن الزمان فان هناك يسبق أحدهما بالاستيفاء فلا يصار اليه الاعند تمذر قسمة السكني بالاجزاء ولكن ليس لاورثة أن يبيمواما في أمديهم من تقول حق الموصى له بالسكني ثابت في سكني جميع ابدليل أنه لو ظهر للميت مال آخر ُ بخر ج الدارمن الله كانهو أحق بسكني جميمها ولو خربما في يده من الدار كان له ان يزاحم الورثة فيما في أيديهم وفي البيع ابطال حقه فكانوا ممنوعين من ذلك ولو أوصى له بغلة عبده سنة وليس له مل غيره كان له ثلث غلته تلك السينة لان الفلة عين مال محتمل القسمة فأنما تنفذ الوصية في مقدار الثلث من الغلة في سنة واحدة مخلاف الخدمة فأما لا تحتمل القسمة بالاجزاء فللموصى له أن يستوفى الخدمة بطريق المنايأة الى أن يكون ما يستوفيه خدمة سنة كاملة كما أوصى لزيد وكذلك ان أوصى له به وكذلك ان أوصى له بغلة داره فهذا وغلة العبد سواء لان الغلة في الموضعين جمعا تحتمل القسمة فلا يسلم للموصى له الا ثلث الغلة في سينة واحدة وان أراد الموصى له قسمة الدار بينه وبين الورثة ليكون هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك الا في رواية عن أبي يوسف فأنه يقول الوصى بمنزلة الشريك فما يجب تنفيذ الوصية فيــه فكما أن للشريك أن يطالب بالقسمة ليكون هو الذي يستغل نصيبــه فكذلك الموصى له بالغلة هاهنا ولكنا نقول القسمة تبني على ثبوت حق الموصى له فيما تلاقيه القسمةولا حق لهفيءين الدار أنما حقه في الغلة وقسمة الدار لا تبكون قسمة للغلة فلا يكون له أن يطالب بهاوليس للموصى له بسكني الدار وخدمة العبد أن يؤاجرهما عندنا وقال الشاذمي

له ذلك لان عليك المنفعة بعقد مضاف الى ما بعد الموت كتمليك المنفعة في حال الحياة ولو تملك المنفعة بالاستئجار في حال الحياة ملك الاجارة من غيره فكذلك اذا تملك المنفعة بالوصية بعد الموتوهذا لان المنفعة معتبرة بالعين والعين سواء تملكها بيدل أو يغير بدل تملك الاعتياض عنه مم غيره فكذلك المنفعة بخلاف المستمير فالهلا يتملك المنفعة عندى ولكن الاعارة في حكم الاباحة ولهذا قلت المستمير لايمير من غيره والدليل على الفرق أن الاعارة لايتملق بها الازوم والوصية بالمنفمة يتملق بها اللزوم كالوصية بالمين وحجتنا في ذلك أن الموصى له بملك المنفمة يتعلق بها اللزوم كالوصية بالمين وحجتنا في ذلك أن الموصى له ملك المنفمة بفير عوض فلا علك تمليكها من الغير بموض كالمستمير وهذا لان المستمير مالك للمنفعة فان التمليك في حال الحياة أقربالى الجوازمنه بعد الموتواذا كانت المنفعة تحتمل التمليك بعدالموت بغير عوض فلان تحتمل ذلك في حال الحياة أولي و تصح بلفظ التمليك حتى لو قال ملكتك منفعة هذه الدار كانت عارية صحيحة وأنمالا يتملق بهذا اللفظ اللزوم لكونهامتمرية عن البدل وكذلك الوصية الاأنغير الموصى لايتمكن منالرجوع بعدموتالموصي والموصيماتت فلايتصوررجوعه فيه وهذالان المنفعه ليست عال وفي عليكها عال احداث معنى المالية فيها فأعا تثبت هذه الولاية فيهالمن علكما تبعالملك الرقبة أولمن علكما بعقد المعاوضة حتى يكون مملكا لها بالصفةالتي تملكها فأمااذا تملكها مقصودة بغير عوض ثم ملكها بعوضكان مملكا أكثر مما بملك معني وليس له أن يخرج المبد من الكوفة الا أن يكون الموصى له وأهله في غيرالكوفة فيخرجه إلى أهله للخدمة هنا لك أذا كان يخرج من الثاث لان الوصية تنفذ على ما يمر ف من مقصود الموصى فاذا كان الموصي وأهله في موضع آخر عرفنا أن المقصود له أن يحمل العبد الى أهله ليخدمهم واذا كانوا في بصرة فمقصوده الى تمكنه من خدمة العبدمن غير أن يلزمه مشقة السفر فلا يكون له ان بخرجه من بلدته وقد بينا هذه المسئلة في كتاب الصلح وما فيهامن اختلاف الروايات ولو أوصى له بخدمة عبده وللاخر برقبته وهو يخرج من الثلث فالرقبـة لصاحب الرقبة والخدمة كلها لصاحب الخدمة لآنه أوجب لكل واحــد منهما شيأ معلوما وما أوجبه لكل واحد منهما مجتمل الوصية بانفراده فبعطف احدى الوصيتين على الاخرى لايتحقق بينهما مشاركة فيما أوجبه لكل واحــد منهمائم لما صحت الوصية لصاحب الخدمة فلو لم يوص في الرقبة بشئ لصارت الرقبة ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموصى له فكذلك اذا أوصى بالرقية

لانسان آخر لان الوصية قياس الميراث من حيث ان الملك يثبت بها بعد الموت ( ألاترى ) أنه لو أوصى بأمة لرجل وبما في بطنها لآخر وهو يخرج من الثاث كان ذلك كما أوصي ولاشيء اصاحب الامة في الولد واو أوصى لرجل بخائم ولا آخر بفصه كان كما أوصى ولا شي الصاحب الخاتم من الفص واو قال هذه القوصرة لفلان وما فيها من الثمر لفلان كان كما أوصى فأما اذا فصل أحد الايجابينءن الآخر في هذه المسئلة فعلى قول أبي يوسف الجواب كذلك وعلى قول مجد تكون الامة للموصى له بهاوالولد بينهما نصفان وكذلك الخانم والفص والقوصرة والمَر ، وجه قول أبي يوسف ان بايجابه في الكلام الثاني يبين أن مراده من الكلام الاول ايجاب الامة للموصى له بها دون الولد وهـذا البيان منـه صحيح وان كان مفصولا لان الوصية لاتلزمه شيأ في حال فيكون حالة البيان الموصول فيه والمفصول سوا، كما في الوصية بالرقبة والخدمة فانهناك المفصول والموصول سواء في الحبكم ومجمد يقول استمالخاتم يتناول الحلقة والفص جيعافاسم الجارية يتناولها وما فى بطنها وفى القوصرة كذلك ومن أصلنا أن العام موجبه ببوت الحبير في كل ما يتناوله على سبيل الاحاطة بمنزلة الخاص فاجتمم في الفص الوصية لكل واحدمنهما بايجاب على حدة فيجمل الفص بينهما نصفين ولا يكون انجاب الوصية للثانى فيه دليل الرجوع عن الاول كما لو أوصى بالخاتم للثاني بخلاف الخدمة مع الرقبة فاسم الرقبة لايتناول الخدمة ولكن الموصى له بالرقبة آنما يستخدمها لان المنفعة تحدث على ملكه ولا حق للغيرفيه فاذا أوجب الخدمةلغيره لايبقي للموصى لهبالرقبة حق بخلاف ا اذا كان الكلام موصولا لان ذلك بمنزلة دليـل التخصيص أو الاستثناء فتبين أنه أوجب لصاحب الخاتم الحلقة خاصة دون الفص فاذا جني العبد الموصى له مخدمته ورقبته جنابة فالفداءعلى صاحب الخدمة لان فيما هو المقصود بالعبد وهو الاستخدام هو المختص به كالمالك وبالفداء تسلم الخد، قله ولا يسلم اصاحب الرقبة شي في الحال فاذافداه خدمة على حاله لانه طهره عن الجناية وانمات صاحب الخدمة انتقضت الوصية لان الحق للموصى له في الخدمة لا يحتمل التوريث لانهالاتبقى وقتين فلا يتصورأن تكون مملوكة للمورث تممللوارث ننبطل الوصية بموته عندنا خلافاللشافمي فانه برى توريث المنفعة وقد بينا هذا في الاجارات ثم يقال اصاحب الرقبة ادّ الى ورثته ذلك الفداءلانه ظهر أن صاحب الرقبة هو المنتفع بذلك الفداء فان خدمة العبد تسلم له وقد كان الموصى له مضطرا المهذلك الفداء فلا يكون متبرعا فيه فان أبي أن يرد الفداء

على ورثته بيع فيه العبد وكان عنزلة الدىن في عتقه لانه انما جني العبد بذلك الفداء ولولاه لكانت نفسه مستحقة بالجناية واذا أبي صاحب الخدمة في أول الامر أن يفدي لم بجز على ذلك لانه لاعلك شيأ من الرقبة وقد رضي سطلان حقه في الخدمة حين أبي أن يفدي ونقال إ لصاحب الرقبة ادفعه أوافده فأيهما صنع بطلت وصية صاحب الخدمة لأنه ان دفعه فقد فات محل وصيته وان فداه فاغا يفديه عاأسلم لهمن خدمته والموصي له حين أبى أن يفديه فقد رضى بصيرورة المبد مستهلكا فيما لحقه من الجناية والفرم واو قتل رجل العبد خطأولم مجن العبد فعلى عاقلة القاتل قيمته يشترى مها عند عدم صاحب الخدمة لان القيدة قاعة مقام الرقبة وقد كانت الرقبةللموصي له بها مشغولة محق الموصى له بالخدمة فيها فمكذلك مانقو ممقامها ولا يقال حق الموصى له بالخدمة في المنفعة والمنفعة لا تتقوم بالاتلاف لان الوصية بالخدمة وان تعلقت بالمنفعة فالاستحقاق بها تنعدي الى العين ولهذا يعتبر خروج العين من الثلث والقيمة بدل المين فيشترى بها ما يقوم مقام العين الاولى ويثبت فيه حق صاحب الخــدمة كما كان ثابتًا في الاولي وأن كان القتل عمدًا فلا قصاص فيه الأأن يجتمع على ذلك صاحب الرقبة وصاحب الخدمة أماصاحب الرقبة فلانه هو المالك للمبد وولاية استيفاء القصاص تثبت علك الرقبة وأما صاحب الخدمة فلان في استيفاء القصاص ايطال حقه في الخدمة وهوحق لازم له فلا مجوز ابطاله بنير رضاه فان اختلفا فيمه تعذر استيفاء القصاص فوجب فيمته في مال القاتل يشتري بها عبدا فيخدمه مكانه لان في استيفاء المال مراعاة الحقين ولو فقاً رجل عينيه أو قطم يدهدفع العبد وأخذت قيمته صحيحا لان هذه الجناية استهلاك له حكما فيمتبر باستهلاكه حقيقة فيوجب قيمته صحيحا من الجانى بدله تسليم الجثة اليه ويشتري بها عبدا مكانه ولو قطعت يده أو فقئت عينــه أو شج موضحة فادى القاتل ارش ذلك فان كانت الجناية تنقص الخدمة اشترى بالارش عبدا آخر يخدم صاحب الخدمة مع العبد الاوللان الارش بدل الفــائت بالجناية وقد كان حق الموصي له بالخدمة ثابتا في ذلك الجزء ولما كان فواته ينقص الخدمة فيثبت في بدله أيضا أو يباع العبــد فيضم تمنــه أيضا الى ذلك الارش ويشترى بهما عبد ليكون قائما مقام الاول ولكن هذا اذا آنفقا عليــه فان اختلفا في ذلك لم ببع العبد لان رقبته لاحــدهما وخدمته للآخر فلا يجوز بيعه الا برضاهما ولكن يشترى بالارش عبد يخدمه معه فان لم يوجد بالارش عبد وقف الارشحتي بصطلحاعليه فان اصطلحا

على أن يقتسماه نصفين أجزت ذلك بينهما لان الحق لايمدوهما فاذا تراضيا فيه على شي كان لهاذلك ولايكون ما يستوفيه الوصي له بالخدمة من نصف الارش بدلا عن نقصان الخدمة لآنه لا مملك الاالاعتياض عن الخدمة ولكن يكون اسقاطا لحقه ذلك بالمال الذي يستوفيه عنزلة ما لو كان العبد قائمًا على حاله فصالح الموصى له بالرقبة على مال يستوفيه منه ليسلم العبد اليه فان كانت الجنامة لاتنقص الخدمة فالارش لصاحب الرقبة لانه مدل جزء فات من ملكه وظهر أنه لم يكن لصاحب الخدمة حتى في ذلك الجزء حين لم ننقص الخدمة فواته وكل مال وهب للمبدأ و تصدق به عليه أو اكتسبه فهو لصاحب الرقبة لان الكسب علك علك الرقبة وهو المختص علك الرقبة ولو كان مكان العبد أمة كان ماولدت من ولد لصاحب الرقبة لانه تولد من عينها وعينها ملك صاحب الرقبة ونفقة العبد وكسوته علىصاحب الخدمة لانه انما تمكن من استخدامه اذا أنفق عليه فان العبد لايقوى على الخدمة الا بذلك وهو أحق بخدمته فيلزمه نفقته كالمستمير فانه ينفق على المستمار وبنتفع به وان أبي أن ينفق رده على صاحبه فيلزمه نفقته فهذا كدلك أيضا فان كان أوصى تخدمة عبد صغير وبرقبته لآخر وهو يخرج من الثاث فنفقته على صاحب الرقبة حتى بدرك الخدمة فاذا خدم صارت نفقته عل صاحب الخدمة لأن بالنفقة عليه في حالة الصفر تنمو المين والمنفعة في ذلك لصاحب الرقبة واذا صار محيث يخمدم فهو بالنفقة يتقوى على الخدمة والمنفعة في ذلك لصاحب الخدمة فلهذا كانت النفقة عليه ثم نفقة المملوك على المالك باعتبار الاصل الاأن يصير معدا لانتفاع الغير به فحينثذ تكون النفقة على المنتفع كالمولى اذا زوج أمته ولم يبؤها بيتا كانت نفقتها على المولى فان بوأها مم الزوج بيتا كانت نفقتهاعلى الزوجولو أوصى بدابة لرجل وبظهرها ومنفعتها لآخر كانت مثل العبد سواء لاستوائهما في المعنى واذا كان لرجل ثلاَّنَهُ أُعبد فاوصى برقبة أحدهم لرجل وبخدمة آخر لرجل آخر ولامال له غيرهم وقيمة الموصى بخدمته خمسمانه درهم وقيمة الموصى برقبته المائة وقيمة الباق ألف فالثاث بينهما على ثمانية أسهم خمسة لصاحب الخدمة في خدمة العبد الموصى مخدمته فيكون لهمن خدمته ثلاثة أيام وللورثة يوم ويكون للا خر من رقبة عبدهما تنان وخمسة وعشرون لان الوصية بالخدمة في الاعتبار من الثلث والمضاربة مها عنزلةالوصية بالرقبة وجملة المال ألف وتمانمائه فوصية كل واحد منهما كانت بأقل من الثلث فيضرب كل واحد منهما بجميع وصيته وقيمة العبد الوصى بخدمته خسمائة درهم فيضرب

إصاحبها في الثاث مذلك وصاحب الرقبة شلث ماله فاذا جعلت كل مائمة سهما كان الثلث بينهما على ثمانيـة ثم ثلث المال نقدر ثلاثة ارباع الوصيتين لان ثلث المال ستمائمة ومبلغ الوصيتين ثمانائة ويقدر لـكل واحـد منهما ثلاثة ارباع وصيته في الحال فيجتمع في العبد الوصى نخــدمته حق الورثة وحق الموصى له نخــدمته حقه في ثلاثة ارباعه وحق الورثة في الربع فلهذا قال مخدم الموصى له مخدمته ثلاثة أيام والورثة نوما ولصاحب الرقبة ثلاثة ارباع رنبة عبده وذلك مائتان وخمسة وعشرون فاذا ماتصاحب الخدمة استكمل صاحب الرقبة عبده كله لان الوصية بالخدمة قد بطلت وجميع العبد للآخر خارج من الثلث وزيادة وكذلك ان مات العبد الذي كان يخدم لان بموته بطلت الوصية بالخدمة وصار الميت كان لم يكن فيبقى السالم لاورثة عند التساوى ألف درهم فيمكن تنفيذ الوصية في عبد يساوي ثلمائة درهم لان ذلك دونالثلث ولوكانت قيمةالعبد سواءكان لصاحب الخدمة نصف خدمةالعبدولصاحب الرقبة نصف رقبة الآخر لان حقهما في الثلث سواء والثلث بقدر رقبة واحدة فينفذ لكما. واحد منهما الوصية في نصف الثاث مما أوصى له ولوأوصى بالعبيد كلهم لصاحب الرقبة وبخدمة أحدهم لصاحب الخدمة لم يضرب صاحب الرقاب الابقيمة واحدمنهم ويضرب الآخر بقيمة الاخر فيكون هذا كالباب الذي قبله وهو تول أبي حنيفة بناءعلي أن الوصية بالمين فيمازاد على الثاث عند عدم الاجازة من الورثة تبطل ضربا واستحقاقا ولو كانوا مخرجون من الثاث كان لصاحب الرقبة ما أوصى له به من الرقاب ولصاحب الخدمة ما أوصى له به لاتساع عل الوصية ويجتمع في العبد الواحد الوصية رقبته ومخدمته فاذا مات صاحب الخدمة رجع ذلك الى صاحب الرقبة ولو لم يكن له مال غيرهم فأوصى بثلث كل عبد منهم لفلان وأوصى بخدمة أحدهم بمينه لفلان فأنه يقسم الثلث بينهما على خمسة اصاحب الخدمة ثلاثة أخماس الثلث في خدمة ذلك العبد والآخر خمسا الثلث في العبدين الباقيين في كل واحد منهم خمس رقبة لان حق الموصى له بالخدمة في العبد الموصى بخدمته تقدم على حتى الآخر (ألا ترى) أنه لوكان العبد واحدا فأوصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر لاتثبت المزاحمة لصاحب الرقبةمع صاحب الخدمة فيه فكذلك هاهنا الموصى له شاث كل عبد لا يزاحم الموصى له بالخدمة في النلث بشيء من وصيته في هذا العبد وأنما يزاحمه وصيته في العبــدين الآخرين وقد أوصى له بثلث كل واحد منهما فاذا جملنا كل ثلث سعما كان حقه في سهمين وحق الموصيله بالخدمة في ثلاثة ا

فلهذا كان الثلث بينهم علي خمسة والثلث بقدر رقبة واحدة فللموصى له بالخدمة ثلاثة أخمساس ذلك كله في العبد الموصى بخدمته واجتمع فيه حقه وحق الورثة وذلك في خمسة فلهذا كانت المهاباة في الخدمة على خمسة أيام يخدمالورثة يومين والموصى له ثلاثة أيامويكوزللآخر خمسا الثلث في العبدين الباقين فيسلم له من كل واحد منهما خمس الرقبة ولو كان أوصى بثلث ماله لصاحب الرقاب وبخدمة أحدهم بمينه لصاحب الخدمة ولا مال له غـيرهم قسم الثاث بينهما نصفين لان الموصى له بثاث مال يزاحم الموصىله بالخدمة في الثلث بوصيته في العبد الموصى بخدمته (ألاتري) آنه لو كان العبد واحدا فأوصى بخدمته لانسان وبثلث ماله لآخر تثبت انزاحة بينهما في العبد بوصيتهما وهذا لان الخدمة نتناولها الوصية بثاث المال كالتناول الرقبة لان ذلك من ماله بخلاف الاول فان الوصية بالرقبة لا تتناول الحدمة بحال لان الحدمة غير الرقبة اذا تبت هـذا فنقول حقهم في الثلث على السواء فيةسم الثلث بينهما نصفين فما أصاب صاحب الخدمة فهو في العبد الموصي بخدمته وذلك نصفه وماصاب صاحب الثاث وهو نصف العبد كانله والعبيد الثلاثة في كل عبد ثلث ذلك الثلث فيكون دون الخدمة في العبد الموصى بخدمته في كل ستة أيام يخدم الموصىله بالخدمة ثلاثة والورثة يومين والموصىلة بالثلث يوما حتى يموت صاحب الخدمة فاذا مات بطلت وصيته فزالت مزاحمته فيكون الموصىله بثلث المال جميع وصيته وهو ثلث كل عبد من العبيد الثلاثة واذا أوصى مخدمة عبده لرجل وبغلته لآخر وهو بخرج من الثلث فأنه يخدم صاحب الخدمة شهرا ويفل على صاحب الفلة شهرا لاستواء حقهما فيه الا أنه في الخدمة جعل المناوبة بالايام لتيسر ذلك وفي الاستغلال جعل النوبة بالشهور لان استغلال العبد لايكون عادةفيما دونالشهر ويتعذير استغلاله في كلنوبة اذا جملت بالايام وفي كل شهر طعامه على من له منفعت لان الغرم مقــا بل بالغنم وبالنفقة يتوصل الى الخدمة والعمل وكسوته عليهما نصفان لاستواء حقهما فيه وتعذر تجديدالكسوة في كلُّ نوبة وان جني المبدجناية قيل لهما أفدياه لان تمليكهمامن استيفاء حقها يكون بالفداء فان أبيا فقداه الوارث بطلت وصيتهما لانهماحين أبيا الفداء فقد رضياً بدفعه وصار في حكم المستهلك في حقهما بمنزلة ما لو دفع بجنايته ولو أوصى لرجل من غلة عبده كل شهر بدرهم وللآخر بثلث ماله ولا مال له غير العبد فثلث العبد بينهما نصفان في قول أبي حنيفة لان الوصية بنلة المبد كالوصية برقبته في الاعتبار من الثلث فالموصي له بالغلة موصى له بجميع

المال ومن أصـل أبي حنيفة ان الوصية بما زاد على الثاث عنـد عدم الاجازة تبطل في حق الضرب فلهذا قال الثلث بينهما نصفاز. فما أصاب صاحب الثلث فهو له وما أصاب صاحب الفلة استغل بحسب غلته وينفق عليه منها كل شهر درهم كما لو أوصى وانما بحبس جميم تلك الفلة لجوازأن يمرض أو يتمطل فلا يعمل في بمض الشهور ويحتاج الى الانفاق عليه مما هو محبوس لحمّه فان مات وقد بقي منهاشئ رد على صاحب الثلث وبرجع عليه أيضا مما محبس على صاحب الغلة من رقبة العبد لاز وصيته بطلت عوته فان حقه في بدل المنفءة وهي الغلة وقد بينا أن وارثه لا يخلفه فيما له من الحق في المنفعة فكذلك في مدلها وهذا لانه لم يصر مملوكا له واكر ثبت له حق يستحق ان لو بقي حيا ومثل هذا لا يورث واذا بطلت وصيته وزالت مزاحمته سلم جميع الثلث الصاحب الثلث والمحبوس من الغلة بدل منفعة جزء من الثلث فيكون للموصى له بالثلث ولو أومى لرجل بغلة داره ولا مال له غيرها فاحتاجت الورثة الي سكناها قسمت الدار اثلاثا ويكونلاورثة ثلثاها واستغل تنثها صاحب الغلة لان الدار تحتمل القسمة وثلثاها خالص حق الورية فيجب تمكينهم من صرف نصيهم الى حاجتهم وهو السكني وانما يكون ذلك بالقسمة ولو أوصي لرجـل بغلة داره ولا خر بعبد ولا خر بثوب فان ثلث مال الميت يقسم بينهم يضرب فيه كل واحــد عا سمى له فما أصاب صاحب الدار كان له غلة ذلك لان الموصى أوجبه لهفيصرف اليه الى أن يموت صاحب الغلة فحينتُذ تبطل وصيته وتقسم الثاث بينهم وبين من بقي من أهــل الوصية لزوال مزاحمته الا أن ها هنا ان كان حصل من الغلة شئ قبل موته فهو لورثته لانه صار مالكا لما حصل من الغلة حتى تتمكن من استيفائها في الحالوهوعين فيخلفه وارثه فيهاولو أوصى بغلة داره وعبده في المساكين جاز ولا يجوز ذلك في السكني والخدمة الا لانسان معلوم لان الغلة عين مال يتصدق به وهذا وصية بالتصدق على المساكين فأما ااسكني والخدمة لا يتصدق مهما بل تعار المين لاجلهما والاعارة لاتكون الا من انسان معلوم ثم المساكين محتاجون الى مايســدخلتهم ويحصل ذلك لهم بالغلة وقل ما يحتاجون الى الخدمة والسكني وقبل ينبغي أن يجوزا على قياس من يجيز الوقف فان هذا في مدنى وقف على المساكين ومن أوصى بظهر دابته لانسان معلوم يركبها في حاجته ما عاش فهو جَاثَرُ لانه وصِية بالاعارة منه ولو أوصى بظهرها للمساكين أو في سبيل الله تمالي كان باطلا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد هو جائز وهذا لان من أصل أبي حنيفة ان

الوقف لايتملق به اللزوم وأن وقف المنقول لانجوز وأنكان مضافا الى ما يعد الموت وهو تول أبي نوسف فأما عند محمد وقف المنقولجائز فيما هو متمارف بين ذلك في السير الكبير وروى فيه أن أن عمر رضي الله عنه مات عن ثلمائة فرسو نيف وما ثتي بمير مكتوب على الخاذها حبس لله تمالي فجوزذلك استحسانا ولولم يوص به لانسان بمينه وهما أبطلا ذلك الإ أن يوصى به لانسان بمينه فيجوز حينئذ لحاجته ولو قال في صحته غلة دارى هذهأو عيدى هذا صدقة في الساكين فان ردت بمد موتى فهي وصية من ثافي تباع ويتصدق ثمنها جاز ذلك لانا قد بينا أن ابن أبي ليلي لا يجوز الوصية بالغلة أصلا فلا يأمن الوصي من أن رفع ورثت ه الى قاض يعتقد قوله فيبطل وصيتــه فيحرز عرب ذلك مما ذكر من الوصية الثانية وعلقها برد الاولى والوصية تحتمل التعليق وهذا التعليق فيه فائدة أبقاء الاولى لان الورثة لايحتالون في ابطال الاولى اذا عاموا أنهم لايستفيدون بذلك شيأ ثم المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز فاذا ردت الاولى وجب تنفيذ الوصية الثانية فيباع اذا كان يخرج من ثلثه ومتصدق شمنه واو أوصى مداره أو بارضه فجماما حبسا على الاخر والآخر من ورثته لايباع أبطلت ذلك وجملتها ميرا اللحديث لاحبسءن فرائض الله تمالي ولان هذا في معنى الوصية للوارث ولانه أن جمل في معنى الوقف فالوقف على بعض ورثته بعمد موته لا مجوز والتأبيد من شرط ااوقف ولم يوجد ذلك ولو أوصى بغلة داره لانسان وبسكناها لأتخر وبرقبتها لآخر وهي الثاث فهدمها رجل بعد موت الوصي غرم قيمة ماهدم من بنائها وتبني مساكن كما كانت فتؤجر ويأخذ غاتها صاحب الغلة ويسكنها الآخر لان حقه كان تملق بالبناء الاول فيحول الى البدل وهو القيمة وطريق ابقاء حقهما منه أن تبني مساكن كما كانت ليكون الثاني قاتمامقام الاول وكذلك البستان اذا أوصى بغاته فقطع رجل نخله أو شجره والحاصــل أن الوصية بغلة البستان تتناول الثمار بغلة الدار والعبد متناول الاجرة وكذلك بغلة الارض تتناول الاجرة والحصة من الخارج اذا وقعت مزارعة وبغلة الامــة بتناول الاجرة دون الولد حتى أنها لو ولدت لا يكون الولد للموصى له بالفلة وال ما تولد من عينها كا لتمار ولكن يستحق عطلق الاسم ما يطلق عليه اسمالغلة في كل شي عادة واسم الغلة يطلق على الثمار ولا يطلق على أولادها ولو أوصى لرجل بثاث ماله ولآخر بنلة داره وقيمة الدار ألف وله ألفان سوى ذلك فلصلحب الغلة نصف غلة الدارلانه موصى له بالثلث معنى كالموصى له الآخر بالثلث بينهما

نصفان نصفه لصاحب الغلة كله في الدار فلهذا كان له نصف غلة الدار ولصاحب الثلث نصف الثلث فيابقي من المال والدار ان شدَّت قلت حمس ذلك في الدار وأريمة أخماسه في المال لا به شريك الورثة فيقاسم الورثة بحسب المال والمال المقسوم بينه وبين الورثة نصف الدار وقيمته خمسمائة وألفان فاذا جملت كل خمسمائة سهما كانت أخماسا وان شئت قلت ثاثا ذلك في المال وثلثه في الدار لان مزاحمة الموصىله بالغلة قد انعمدمت في نصف الدار وحق الموصى له بالثلث في ثاث الدار بدليل أنه لولا وصية الآخر لكان يسلم له ثلث الدار فاذا فرغ من حق الآخر مقدار حقه وزيادة أخــذ جميع حصته من الدار وهو الثلث مما يستوفيه فاذا مات صاحب الغلة فلصاحب الثلث ثلث الدار والمال لان وصية صاحب الغلة قد بطلت فان استحقت الدار بطلت وصية صاحب الغلة لانها كانت وصية بالمين فلا تبقى بعد استقحاق المين وان لم تستحق ولكنهاأتهدمت قيل لصاحب الغلة ابن نصيبك منها ويبني صاحب الثلث نصيبه والورثة نصيبهم ليتمكن كلواحد منهممن الامتناع بنصيبهم وأيهم أبي أن يبني لم يجبر على ذلك ولم يمنع الآخر من أن ببني مايصيبــه من ذلك ويؤاجره ويسـكنه لان الابي منهما قصد الاضرار ننفسه وبغيره وله أن يلزم الضرر في حق نفسه وليس له أن يلزم الضرر غييره ولو أوصى لرجل بسكنى داره أو بغلثها فادعاها رجل وأقام البينة أنها له فشهد الموصى له بالفلة أو السكني اله أقر أنها للميت لم تجز شهادته لانه بجر الي نفسه بذلك نفعا وهو أنه عهد محل حقه وكذلك لو شهد لاميت بدين أو مال أو بقتل خطأ فشهادته باطلة لانه له في مال الميت نصيبا وهو متهم في هذه الشهادة فانمال الميت كلما كثر كان خيراً له وفي وصيته ( ألاتري )أنه لو ظهر على الميت دين كان يقضي من المشهود به ويسلم له وصيته فلهذا لا تقبل شهادته والله أعلم بالصواب

<sup>﴿</sup> تُم الجزء السابع والمشرون من كتاب المبسوط ﴾ ( ويليه الجزء الثامن والعشرون وأوله باب الوصية بغلة الارض والبستان )

## ﴿ فهرست الجزء السابع والعشرين من مبسوط الامام السرخسي رحمه الله ﴾

ععيفه

٢ باب الناخس

٦ باب ماعدث الرجل في الطريق

ر باب الحائط المائل

١٤ باب البئر وما محدث منها

٢٢ باب النهر

٧٣ باب مايحدث في المسجدوالسوق

٢٦ باب جنابة العبد

٤٦ باب جناية العبد في البئر

٥١ باب الجنايات بالكنيف والميزاب

٢٥ باب الفصب في الرقيق مع الجناية

٦١ باب جناية المكاتب

٦٦ باب جناية المكاتب بين أثنين

٧٠ باب جناية المدر

٧٨ باب جناية الدير بين أنين

٨١ باب جناية المكاتب في الخطأ

٨٤ كتاب الجنايات

١٧٤ كتاب المعاقل

١٤٢ كتاب الوصايا

١٧٧ باب الوصية في الحج

١٧٥ ياب الوصية للوارث والاجنى والقاتل

١٨١ باب الوصية بالغلة والخدمة